verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أ.د. عبد المنعم شحاتة أستاذ بكلية الأداب حامعة المنوفية

إبنزاك للطباعة والنشر والتوزيع



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# مِن تطبيقات

# علم النفس

دكتور/عبد المنعم شحاته

أستاذ ورئيس قسم علم النفس كلية الآداب - جامعة المنوفية

رقم الإيداع ٢٠٣٤٣ حقوق النشر الطبعة الأولى ٢٠٠٤ جميع الحقوق محفوظة للناشر

### ايتسراك للنشسر والتسوزيع

طريق غرب مطار ألماظة حمارة (١٢) شقة (٢) ص.ب: ٢٦٢٥ هلبوبوليس غرب -- مصر الجديدة القاهرة ت: ٢١٧٢٧٤٩ فاكس: ٢١٧٢٧٤٩

لا يجوز نشر أى جزء من الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأى طريقة سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بخلاف ذلك الا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما .

#### onverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فهرس

| ٥     | تقديم                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٩     | أولا: في مجال التربية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| 1 1   | ١ - التحديث بحكمة: رؤية علم النفس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| ٥٩    | ثانيا: في مجال الصحة                                                      |
| 70    | ٢ - الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للانحراف ١٠٠٠٠٠٠                      |
| ٧٩    | ٣- كيف تتخفف من أحزانك                                                    |
| 98    | ٤ - الوقاية من بدء التدخين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 174   | ثالثًا: في المجال الجغائي                                                 |
| 179   | ٥- موجة العنف: مسئولية الفرد أم المجتمع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 104   | ٦- الدراسة النفسية لشاهد العيان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| 177   | رابعا: في المجال العسكري                                                  |
| 1 / 1 | ٧- الحرب النفسية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| 7 - 1 | خامسا: في مجال استشراف المستقبل                                           |
| ۲.0   | <ul> <li>٨ - ادر اك تناقضات الحاضر كخطوة لاستكشاف المستقبل٠٠٠٠</li> </ul> |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### تقديم

يسعدني أن أقدم للقارئ العربي هذا الكتاب الذي يسعى إلى إبراز بعض ملامح الصورة الحقيقية لإسهام علم السنفس في مجالات الحياة المختلفة: التربوية - والوقائية - وإرساء العدالة - والحرب - واستشسراف المستقبل. هذه الصورة لا تحدد قسماتها أفكار نظرية فحسب وإنما أساليب تناول إجرائية قابلة للتطبيق من خلال استراتيجيات تدخل يمكن التحقق مسن كفاءتها وفعاليتها، فمضمون علم النفس اليوم تشكله النظريات وبسرامج مساعدة الأفراد للتغلب على مشكلاتهم اليومية سواء بسواء، فقد أدى التطور المتلاحق والنمو الهائل لبحوث علم النفس في مختلف مجالات الحياة إلى تطوير عدد من استراتيجيات التدخل لمساعدة الأفراد والجماعات على تجاوز العقبات التي تعرقل مسيرة حياتهم ويعرض هذا الكتاب ثماني مقالات يعد كل منها مثالا لتطبيقات عام النفس في مجالات الحياة:-

- ١- تمثل المقالة الأولى دعوة لإعمال الحكمة عند تحديث مصر؛ والترشيد أحد علامات الحكمة؛ وخطوته الأولى هي تحديد الأولويات، من هنا جاء التعليم على رأس المجالات الواجب البدء بتحديثها. وتقدم المقالسة نموذجين متزامنين لهذا التحديث؛ يعد أحدهما (المصري) تقليدا جزئيسا وغير واع للآخر (الأمريكي).
- ٧- وتعرض المقالة الثانية مؤشرات ارتفاع معدلات الاتحراف؛ وفسي ظلل توقعات بزيادة هذه المعدلات مستقبلا؛ تتضاعف المسئولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المختلفة؛ وضرورة تدخلها لخفض هذه المعدلات؛ والذي يبدأ باكتشاف مبكر للحالات المعرضة للانحراف؛ أو منا يمكن تسميته "الشخص المشكل"، وقد رسمت البحوث العلمية ملامحه وآليات

تفاعلها مع خصسائص السياق المحسيط به وكيفية عمل هذه الآليات؛ وبالتالي فان معرفتهما - الملامح والآليات - تشكل اكتشافا مبكرا للشخص المشكل؛ يعد هذا الاكتشاف أساسا لتدخل يحول بينه وبسين الانحراف.

- ٣- وتبرز المقالة الثالثة أهمية نشر ثقافة التعامل مسع الحسزن والكيفيسة الناجحة لهذا التعامل؛ خاصة وأن أي فرد عرضة لنوبات حزن تصسيبه عدة مرات أمد حياته؛ نتيجة كما يقول الكندي (تسوفى ٢٥٦٥) إمسا موت محبوب أو فوت مطلوب.
- 2- وتمثل المقالة الرابعة نموذجا للاستفادة من علم النفس الاجتماعي في مجال الوقاية الأولية لقائمة طويلة من أمراض السرطان والسدورة الدموية ... وغيرهما من خلال مكافحة التدخين.
- ٥- وتعرض المقالة الخامسة العوامل العضوية والنفسية والبيئية؛ سيواء كانت اجتماعية أو فزيائية؛ المرتبطة بالعنف وتفسيره يوصفه مشكلة صحية وجنائية في الوقت نفسه، حيث حصر هذه العوامل وفهم علاقاتها بالعنف مدخل فعال لأية استراتيجية لخفض معدل السلوك العدواني.
- ٢-ولأن للشاهد دوره الخطير في إرساء العدالة؛ فبقدر دقته بقسدر عدائسة الأحكام القضائية، ولأن الشهادة تقوم أساسا على جوانب نفسية: كانتباه الفرد أن جريمة ما تقع وإدراك وقائعها والاحتفاظ بتفاصيلها في الذاكرة واستعادتها أثناء التحقيق أو المحاكمة. من هنا إبراز إسسهام علم النفس في فهم هذه الجوانب وكيفية توظيف هذا الفهم حتى يميسز القاضي شاهد العدل من شاهد الزور ويتعرف على العوامل التي تقلسل دقة ما يدلي به شاهد عدل؛ وكيف ينشط ذاكرته.

- ٧-وتبرز المقالة السابعة الدور التطبيقي الذي يمكن أن يلعبه علم السنفس؛ وعلم النفس الاجتماعي خصوصا؛ في تهيئة الأجواء قيل بدء الحسرب العسكرية وأثنائها وبعد انتهائها، وتسمى تهيئة الأجواء هده الحسرب النفسية والتي يشير مفهومها الواسع إلى نوع من الدعايسة يوجهها طرف للتأثير في معنويات أفراد طرف أخر بهدف ترسيخ اعتقاد أنهم لن ينتصروا في معركتهم معه مهما طائت الحرب؛ وتعد هذه الدعاية تطبيقا لمبادئ تغيير الاتجاهات النفسية.
- ٨- تؤكد المقالة الثامنة أن التخطيط للمستقبل يبدأ بادراك التناقض في الحاضر والمعبر عن مشكلات يواجهها المجتمع؛ يشكل سلعيه للتغلب عليها أسلوب حياة الأفراد مستقبلا.

والمقالات الثماني تغطي مجالات تبدو مختلفة إنما يجمعها معا التوجه نحو المستقبل مهنيا أو اجتماعيا؛ حيث التركيز على النشء - بتطوير أساليب تعليمه وحمايته من التدخين والانحراف...الخ - توجه نحو مستقبل المجتمع، كذلك يتمثل هذا التوجه في كل من: - الاهتمام بالوقاية كإجراء يمنع وقوع المشاكل - وإبراز تعامل المهن النفسية مع المستقبل؛ كتعاملها مع الحاضر؛ بتوقع الأحداث والتدخل في مسارها.

#### يبقى التنويه إلى أن هذا الكتاب يمثل إشارة ودعوة:-

- الشارة إلى ما يمكن أن تسهم به جهود علماء النفس في مجالات: تحديث التعليم والوقاية سواء من بدء التحدين أو العنف أو الاتحدراف والتخفف من الحزن وزيادة دقة شاهد العيان واستشراف المستقبل.
- ٢) دعوة إلى إعمال العقل في قضايا أساسية تعرقل مسيرة المجتمع نحـو
   التقدم وتؤدي إلى غياب مساهمته الحضارية؛ وهنا نكرر السؤال الـذي

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طرحه قبل ثلاثين عاما أ.د./مصطفى سسويف ("العبقريسة فسى الفسن"، "۱۹۷۳ العبقريسة فسى الفسن"، معبوعات مجلة الجديد) - هل نحن كمجتمع نريد فعلا أن نصبح مجتمعا عصريا يهتدي بالحلول العلمية فسى مواجهسة مشكلاته والتخطيط لحياته وتوظيف طاقاته المتاحة بأفضل صورة ممكنة؟.

مع تقديري لصاحب دار "ايتراك" ورجالها الذين أظهروا الإشسارة وأعلنوا الدعوة؛ أرجو أن تحقق الإشارة مدلولها وأن تجد الدعوة مجيبا.

عبد المنعم شحاته شبین الکوم: ۲۰۰۳/۲/۱ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# أولا: في مجال التربية



#### مدخل:

التعليم قضية الأمة؛ إذ يشغل اهتمام الجميع؛ بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى تعليمهم أو مكانتهم الاقتصادية الاجتماعية أو اللخ، ولما لا والتعليم على رأس مشكلات المجتمع؛ إذ هو مقدمة لها ونتيجة في الوقت نفسه، فإذا كانت الأمية مظهرا لتأخر الأمة عن ركب الحضارة؛ فأن هذا التأخر يتم ترسيخه إذا أنتج التعليم ما تعارف على تسميته "أنصاف متعلمين" لأنهم يشكلون:

١-إهدارا لما أنفق عليهم من مال ووقت وجهد كي يؤهلوا لأداء أدوار
 بعينها؛ دون تحقيق هذا التأهيل.

٢-مصدر خطورة؛ إذ ستوكل لهم مهام - لكونهم متعلمين - لن يكونوا قادرين على إنجازها؛ لافتقارهم إلى مهارات هذا الإنجاز، إضافة إلى كونهم أكثر اندفاعية في اتخاذ قرارات - في مجال عملهم - غير مدروسة؛ وأكثر تهورا في تنفيذها وأكثر رفضا للنصيحة،مما يحدث خسائر جمة يمكن تلافيها إذا كان الأفراد غير ذلك.

ويرجع اهتمام كاتب هذه السطور بموضوع التعليم إلى مصدرين:أولهها: كونه أبا لأبناء تلاميذ بمراحل التعليم العام المختلفة يعيش همومهم
الدراسية بمصادرها العديدة؛ إضافة إلى ممارسته للعملية التعليمية في
المستوى الجامعي، وفي كلتا الحالتين (أي كونه أبا أو أستاذا جامعيا)
فإنه كغيره كما يقول مصطفى سويف (١٣٩ - ١٣٧) - مهموم
بالمستقبل؛ إذ يتشكل مستقبل مجتمعنا من خلال الصورة التي يكون

<sup>&</sup>quot; تعاني الأمة الإسلامية أمرا مماثلا في جرأة شباب ما يسمى "جماعات الإسلام السياسي" على الفتيا دون استبعاب الحديث الشريف أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار".

عليها أبناؤنا وتلاميذنا؛ فهم رصيد المجتمع الذي يتعهده في الحاضر ليسير عجلة الحياة ويوجهها في المستقبل.

ثانيهما: دعوة كلية آداب بني سويف جامعة القاهرة كاتب هذه السطور المشاركة في فعاليات مؤتمرها المعنون: "تحديث مصر من منظور العلوم الإنسانية" إبريل ٢٠٠٣، ولأن التعليم يغير - كما يقول نبيل على (٢٠٠١: ٣٨٥) - المجتمع ويتغير به فعلاقتهما علاقة تأثير وتأثر متبادلين؛ ولأن التربية باتت - كما يقول حامد عمار - أخطر من أن تترك للتربوبين وحدهم (المرجع نفسه: ٣٨٣)، كانت المشاركة في المؤتمر المشار إليه آنفا بالمقال التالي.

## التحديث بحكمة: رؤية علم النفس أ

باتت التربية أخطر من أن تترك للتربويين وحدهم حامد عمار

#### مقدمة:

ترتفع دعوات تحديث مصر في المجالات المختلفة وعلسى رأسسها التعليم الذي بذلت محاولات لتطويره على مدى العقد الماضي منذ أن نسادى رئيس الجمهورية بجعل التعليم "مشروع مصر القومي" حتى تفي بمتطلبات انخراطها في عالم القرن الحادي والعشرين من خلال تخريج جيل قادر على مواكبة العصر وفهم ما يجري حوله، لذا يعد تطوير التعليم على رأس أولويات التحديث؛ بوصفه منظومة لاكتساب المعرفة التي تعد قدرة الأفراد عليه مؤشرا حتى في نظر مؤسسة اقتصادية دولية كالبنك الدولي لرقسي عليه مؤشرا حتى في نظر مؤسسة اقتصادية دولية كالبنك الدولي لوسية الأمم وتقدمها (نادر فرجاني، ١٠٠١)، إذ أصبحت المعرفة كمسا يقول "توفلر" - جوهر القوة والثروة وبات التحكم فيها أو في تداولها وسيلة الدول المتقدمة للسيطرة على مسا دونها في مستوى التقدم (عبد المستعم شحاته، ٢٠٠٢).

ويكتسب التعليم هذه الأولوية لأنه:-

أ-يشكل البنية التحتية لتقدم أية أمة وارتقاء أفرادها لتأثيره الكبير فيهم؛ إذ يمكن الفرد من التعبير عن فرديته؛وأن يعيش في انسجام وتوافق مع

<sup>\*</sup> مقدم إلى مؤتمر "تحديث مصر من منظور العلوم الإنسانية" كلية الآداب ببني سويف ٢٩ – . ٢٠٠٣/٤/٣٠

المحيطين به؛ ويتيح له فرص ترقيسة وضعه الاجتمساعي الاقتصسادي ومستواه المعيشي (سمير غبور، ۱۹۹۰)؛ ويكسبه المهارات الأساسية - لغوية وحسابية وغيرهما- التي تجعله يعيش سعيدا (Weyant,1986:102) ومنتجا.

ب-يستقطب التعليم شريحة عريضة من أفراد أي مجتمع ولمدى طويل مسن أعمارهم (أكثر من عقد ونصف يمضيه الفسرد فسي مؤسسات التعليم الرسمية فقط؛ إضافة إلى تلقيه خبرات-أي تعليم- من جماعات أو هيئات أخرى كدور العبادة ووسائل الإعلام وغيرهما).

ويحاول المقال الراهن عرض نموذجين لتطوير التعليم تما في الولايات المتحدة ومصر؛ لأنهما تزامنا في الحدوث أي علي مدى العقد الأخير من القرن العشرين- ويعد أحدهما (أي ما يجري في مصر) تقليدا غير واع في نواح عدة للأخر.

### أولاً :إعادة صياغة المنظومة التربوية الأمريكية

شهد الثلث الأخير من القرن العشرين محاولات أمريكيسة عديدة لتطوير التعليم، وقد جاءت هذه المحاولات استجابة لاستشعار المسئولين الأمريكان الخطر بشأن مستقبل بلدهم؛ وقد حدث هذا الاستشعار والاستجابة له عدة مرات، نشير لاثنتين منها فقط:

أ-عندما هبط أول إنسان على سطح القمر وكان هذا الإنسان روسيا ولسيس أمريكيا، مما أحدث لدى الأمريكيين صدمة؛ مصدرها إحساسهم أن هنساك من هو أكثر تقدما منهم؛ لذا تم تشكيل لجنة رئاسية لمراجعة نسق التعليم الأمريكي وقدمت سنة ١٩٨٣ تقريرها المعنون "أمة في خطر" ينتقد بشدة

برامج التعليم وسياساته في المدارس العليا (الثانوية) بوصفها المسئولة عن تأخر أمريكا في مجال ارتباد الفضاء آنذاك (مجدي صبحي، ٢٠٠٠).

ب-عندما كشفت بحوث علمية جادة تأخر الأطفال الأمريكان في المهارات الأساسية للغة والحساب مقارنة إما بأبناء دول شرق أسيا وإما بنظرائهم الأمريكان قبل عقدين من الزمان؛ حيث انخفض أداء أطفال أمريكا اليوم عنهم آنذاك بمعدل ٨% (Maxwell,2002)؛ فكان الإحساس بالصدمة مرة تأنية وللسبب نفسه؛ وكانت الاستجابة ذاتها؛ أي تشكيل لجنة رئاسية أخرى قدمت عام ١٩٩٤ تقريرا بعنوان "أهداف ٢٠٠٠: تستعلم أمريكا لتعمل".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة تحديدا إلى عدة لجان شكلتها جمعية علم النفس الأمريكية تتناول وبشكل علمي الأفكار المتضمنة في تقريس "أهداف ، ، ، ٢ : تتعلم أمريكا لتعمل" حتى يسهم علم النفس في ترجمتها إلى إجراءات قابلة للتطبيق، وسنتوقف عند عدد محدود - لضيق حيز المقال من تقارير هذه اللجان، منها :

#### ١ – الأسس النفسية المتمركزة حول المتعلم :

وهو التقرير الذي قدمته في نوفمبر ١٩٩٧ لجنة الشنون التربوية (BEA) برئاسة Spielberger - وتضم العديد من علماء النفس المرموقين - بهدف توجيه الانتباه إلى ما يمكن أن يقدمه علم النفس لفهم المستعلم في السياق التربوي، مسلماً بأن فهم المتعلم \* مدخل فعال لتحسين نوعية

وهو توجه يعكس النزعة الفردية individualism المهيمنة على المجتمعات الغربية بوجه عام والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص، لذا لا يناصل هذا التوجه عما يجري في مجال قريب هو العلاج الناسي، فكل من التعلم والعلاج الناسي يهتمان بتعديل السلوك، وقد شهد العلاج الناسي تركيزا على المريض كمدخل لبناء العملية العلاجية فيما يسمي " علم النفس الإيجابي Positivism على المريض كمدخل التركيز ما قدمه Haword من تصور لعملية علاجية محورها المريض ، يعد هذا التركيز ألما قدمه "روجرز Rogeres - قبل سنة عقود - من علاج متمركز حول العميل Client .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التدريس والتعلم في المدارس الأمريكية، فمن خلال هذا الفهم يمكن إعدادة تصميم المقرر (المنهج الدراسي) والوسائل التعليمية وطرق التقويم وبرامج إعداد المعلمين وبناء الأنساق التربوية وكل العناصسر التي تسهم في الاستراتيجيات الفعالة لتحديد مشكلات ذوي التحصيل الدراسسي المستخفض الذي يهتم به التربويون •

ويلخص التقرير تاريخ اهتمام علم النفس – والذي تجاوز القسرن من الزمان – بتصميم العملية المدرسية اعتماداً على معلومات استخلصها من البحث والتنظير في الستعلم والتسذكر والعمليسات المعرفيسة والدافعيسة والارتقاء، وأسهمت هذه المعلومات بشكل مباشر في تحسين التدريس، وقد أدى التكامل بين البحث والممارسة إلى صياغة نماذج تهتم بسالفروق بسين الطلاب وتوظيفها لتنشيط التعليم وإحداث نتائج مرغوبة ،

وانتهى التقرير إلى عدد من الأسس النفسية العامسة تعد قاسماً مشتركا بين المتعلمين في سياقات تعلم مختلفة، وتمثل العوامل الداخلية التي بإمكان المتعلم السيطرة عليها ، وتتفاعل مع العوامل البيئية الخارجية .

ويوضح الشكل التالى هذه الأسس وهى:

الأسس النفسية المتمركزة حول المتطم



المعرفة عوامل دافعية آثار ارتقائية عوامل اجتماعية فروق فردية والوعي بالمعرفة:

- ١ طبيعة عملية التعلم
  - ٢ أهدافها -
  - ٣ بناء المعرفة
  - ٤ سيلق التعلم
- استزاتیجیات تقکیر

#### أ ــ عوامل المعرفة والوعي بالعرفة:-

فمن المهم أن نعلم المدرسة طلابها ليس المعارف أو المعلومات فحسب؛ و لا كيف يحصلون عليها أو أن يفكرون فيها فقط؛ بل تعلمهم أيضا أن يحسنوا مهاراتهم في التفكير من خلال فحص تعلمهم والتحكم في عمليات التفكير ومراقبته وتنظيمه وتقييمه بشكل ذاتي، أي أن نعلم الفرد كيف ينظم أنشطته المعرفية بتدريبه على التحكم فيما يفكر وكيف بفكر حتى يكون أكثر ضبطا لما يقوله أو يفعله؛ ويسمى هذا "السوعي بالمعرفة" (Parker,2001)

- ١) طبيعة عملية التعلم: يكون التعلم فعالاً إذا كان عمليسة مقصودة أي يعيها المتعلم لاستخلاص الخبرة التي يتعرض لها الفرد، فتعلم عسادة حركية على سبيل المثال يقتضي أن تتوفر لدى المتعلم مهارات معرفيسة بعينها، وأن يطور استراتيجيات يتبعها أثناء التعلم، ولتحقيق ذلك تتعمد المدارس توظيف عمليات تشعر الطسلاب (تجعسل الطسلاب يشعرون) بمسئولياتهم الشخصية عن إسهامهم فيما يتعلموه حتى يكونوا ناشسطين وموجهين ذاتياً للتعلم، فيحددون هدفهم منه ويدركون معنى المعلومسات والخبرات التي يتعرضون لها من خسلال ربطهسا بأفكسارهم الخاصسة ومعتقداتهم.
- ٢) أهداف عملية التعلم: المتعلم الناجح هو الذي يجد التوجيه نحو هدفه من التعلم عبر الزمن من خلال تمثل المعرفة واكتساب استراتيجيات التفكير الضرورية لمواصلة عملية التعلم مدى الحياة، وكلما كانت هذه الأهداف نابعة من داخل الفرد كلما كان التعلم ناجحاً لذا يجب أن يساعد التربويون من خلال محتوى المقررات ومواقف تقديمها وأساليبه...إلىخ—

الطلاب كي يطوروا أهدافاً تناسب طموحاتهم الشخصية واهتماماتهم وأن يكون الطلاب قادرين على جعل بعض هذه الأهداف قصير الأمدد (مثل تعميق فهم الفرد لموضوع ما) وبعضها الآخر طويل الأمدد (مثل أن يحاول الفرد حل تناقضات يلحظها في أمور الحياة) .

- ٣) بناء المعرفة: إن المدرسة الناجحة هي التي تعلم الطالب كيف يسربط المعلومة الجديدة بمعرفة سابقة ذات معنى لديه، هنا يحقق مبدأ تراكمية المعرفة ويكتسب القدرة الاستدلالية ويتعلم كيفية تكوين علاقات بسين المعلومات أو الخبرات، ويأخذ هذا التكوين صورا متعددة كالإضافة والتعديل وإعادة تنظيم المعارف، ويجب أن يساعد التربويون طلابهم عند تطوير هذه الروابط وتنويعها عبر المواقف المختلفة بما يحقسق تكامسل المعرفة .
- أ سياق التعلم: يجب أن نضع في الحسبان أن التعلم لا يحدث في فسراغ وإنما في سياق له عناصره المتعددة مثل الثقافة والتقنية والممارسات الذرائعية المتعارف عليها ١٠ الخ ،وكل هذا يؤثر في التعلم ٠
  - ٥) استراتيجيات تفكير واستدلال وحل المشكلات وتكوين المفاهيم .

#### ب – عوامل دافعية وانفعالية :

تحدد الدافعية ما يتعلمه الفرد وكيف يتعلمه، وهي بدورها تتسأثر بالحالة الانفعالية للمتعلم التي تعكس معتقداته واهتماماته وأهدافه وعاداته في التفكير وتوقعات النجاح لدبه أو الفشل، ويجب أن تسستثير المدرسسة دافعية الفرد وميله لحب الاستطلاع حتى يفكر بشكل منظم ويتعامل مع البيئة المحيطة به بطريقة مبدعة، ويكون ذلك من خلال تضمين المقرر الدراسسي

مهاما تناسب اهتمامات المتعلم وتمده باختيارات شخصية وتقدم له ما يمثل تحديا يدفعه إلى مضاعفة المجهود الذهني الذي يبذله أثناء تعلم تلك المهام . ح - آثار ارتقائية :

يكون التعلم فعالاً إذا وضعت في الحسبان التغيرات النمائيسة داخسل جوانب الفرد المختلفة (جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعيسة) لسيس هذا فحسب؛ بل وعير هذه الجوانب أيضا، فالفرد يتعلم أفضل إذا كانست المسادة المتعلمة:

- ١) تناسب مستواه الارتقائى.
- ٢) ويكون تقديمها بكيفية ممتعة ومثيرة للاهتمام.

ولأن مستوى الفرد الارتقائي يتباين من مرحلة لأخرى، ومن جانب – في المرحلة الواحدة – لآخر، فإن التحصيل يختلف كذلك وفقاً للمصل الاستعداد الذي يحدده هذا التباين، فالوعي بالفروق الارتقائية بين الأطفال وفهم هذه الفروق ييسر إيجاد السياق الأفضال للتعلم والمحتوى الأكثر فعالية،

#### د ـ عوامل اجتماعية :

يتأثر التعلم بكل من:

- ١) صور التفاعل الاجتماعي.
- ٢) والعلاقات المتبادلة بين الأشخاص.
  - ٣) والتخاطب مع الآخرين.

ويمكن أن تشجع المهام الدراسية المتعلم للتفاعل مع الآخرين؛ ويصبح هذا التفاعل فعالاً إذا وضع التنوع الاجتماعي في الحسبان (أي يتضمن الفصل أفراداً من خلفيات ثقافية متنوعة ويتضمن المقرر معنومسات تعكس هذا التباين)، الأمر الذي يشجع التفكير المرن والتنافس الاجتماعي في سياق تعلم تعاوني، فتعلم الفرد لا يعكس مستوى ارتقائه العقلي والانفعالي والاجتماعي والأخلاقي فقط؛ وإنما يعكس أيضا مفهوم الفرد عن نفسه وشبكه علاقاته التي تمده بالاستقرار والثقة وتزيد لديه مشاعر الانتماء وتقبل الذات واحترامها وتمده بمناخ إيجابي للتعلم يساعده في ترسيخ أفكار ومشاعر وأفعال إيجابية وصحية، لأن مثل هذه السياقات تشعر المتعلم بالأمان عند إثارة أفكاره وتشجعه على أن يشارك وبشكل نشط في العملية التعليمية،

#### هـ ـ فروق فردية :

المتمثلة في كون كل فرد يمثل كيانا متفردا له خصائصه التي يختلف فيها عن غيره حتى وان تشابها، وينتج هذا الاختلاف عن واحد أو أكثر من المصادر التالية: -

- ١) تفاوت الأفراد فيما لدى كل منهم من:-
- أ) الاستعدادaptitude أي مقدرة الفرد علي تحصيل مهارة معينة تتطلب نوعا من الأداء الحسي الإدراكي أو الحركي أو العقلي مع قدر من التدريب الرسمي أو غير الرسمي(عبد الحليم محمود السيد وآخرون، ١٩٩٠: ٣٤٠).
  - ب)الميل interest رغبة الفرد بالاستغراق في نشاط معين (المرجع نفسه).
- ج) القدرة ability ما يتوفر لدى كل فرد من قوة تمكنه من أداء فعل بعينه؛ سواء تمثل هذا الفعل في نشاط حركى أو ذهني.
- د) الوسع capacity أعلى مستوى من الأداء سواء كان هذا الأداء حركيا أو انفعاليا أو ذهنيا يمكن أن يصل إليه الشخص نتيجة تلقيه المسران (عبر المواقف التعليمية) الملائم أو الممارسة (المرجع السابق: ٣٦٠).

هـ) خصال characteristics شخصية الأفراد المتسمة بالدوام أو التبات النسبي؛ ويشترك في الاتصاف بها مختلف الأفراد بدرجات متفاوتة يمكن أن نستنتجها من سلوكهم (المرجع السابق: ٢٢) .

ويكون التفاوت في الجوانب الخمسة السابقة نتيجة تفاعل عوامل عضوية: وراثية -كيميائية حيوية وبينية اجتماعية أدى؛ إلى تباين ما لدى كل فرد من خصال أو قدرات؛ يضاف إلى ذلك تنوع ما لدى الفرد الواحد؛ إذ لا تتساوى لديه جميع القدرات (تذكر -استدلال -تخيل -...اللخ) مسئلا ولا حتسى جوانب القدرة (تكر: ألفاظ -ألوان -وجوه -...الخ) الواحدة، مما يسهم فسي اختلاف الفرد عن غيره.

- ٢) التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي ٠
- ٣) تباين معايير تقرير نتاج عمليات التعلم وتقييمها ٠

ويجب أن توضع هذه الفروق - آيا كان مصدرها - في الحسبان عند بناء المقررات وتقييم مدى تحصيلها ،

## ٢ ـإسمام علم النفس في برنامج المدرسة للعمل :

وهو التقرير الذي قدمته في سبتمبر ١٩٩٩ لجنة شكلتها جمعية علم النفس الأمريكية، تضم علماء من ست شعب بها لعلم المنفس هي: الارتقائي - والتربوي - والأسري - والمدرسي - والمهني - والصناعي والتنظيمي،

ويمثل هذا التقرير محاولة لفهم كيفية انتقال طلاب المدارس العليا (الثانوية) إلى عالم العمل وإمكانات تقويم برنامج "المدرسة للعمل وحدلك مسوغات اعتماده ، كوسيلة لتأهيل الطلاب من خلال تحديد الخبرات التسي توجههم إلى تعلم أكثر كفاءة أي يعدهم كي يكونوا قادرين علي اختيار عمل يقومون به إذا ما قرروا عدم الالتحاق بالجامعة ،

ويعد التقرير خلاصة مناقشات استغرقت سنتين للجوانب السابقة؛ ويتضمن عرضاً مفصلاً لكل من: -

- أ تصورات برنامج "المدرسة للعمل" وأهدافه في الماضي والحاضر والمستقبل
- ب خلاصة بحوث علم النفس فيما يتعلق بارتقاء عمليات معرفية ومعرفية اجتماعية واتخاذ القرار والميول المهنية لدى المراهق .
- ج تقرير مدى ملاءمة برنامج " المدرسة للعمل " لهذه الأسس الارتقائية · ويخلص التقرير إلى ضرورة ما يلي : -
- ا ) مراجعة المقررات الدراسية والأنشطة اللاصفيه بما يضمنها \* معلومات متنوعة عن المهن المختلفة وعالم العمل؛ تقدم بصورة قابلة للفهم وتناسب المرحلة العمرية للطلاب وتستفيد من نتائج البحوث حول النضج والرغبة المتزايدة في التعلم الذاتي لما يتعلق بالمهن وانتقال أثر التعلم وذلك لتمكين الطالب من الاختيار المهني مستقبلاً .
  - ٢) تشجيع الوالدين والأسرة على المشاركة في مثل هذه البرامج ٠
  - ٣) وضع نماذج تقويم ملاءمة لهذه البرامج واختبار كفاءتها وفعاليتها .
     واستجابة لهذا التقرير طورت كلية Boston برنامجين : -
- أ) يربط الأول بين المدرسة والنجاح المهني مستقبلاً اعتمادا على زيادة فهم طلاب المستوى التاسع بمدرستي :- Brighton و Roxburye الغربيسة الثانويتين (العليا) -لعلاقة المدرسة بالعمل، وقد أدى هذا الفهم إلى تحسين

<sup>\*</sup> أين هذا من شعار " المدرسة المنتجة " الذي رفعته وزاره التربية والتعليم المصرية عام ٢٠٠٧ ،وخصصت وكيلا بكل مدرسة لهذا دون إمدادها بأي عنصر (وقت اعتماد مالي المواد خام -...الخ) لتنفيذه

أدائهم الأكاديمي (إضافة إلى زيادة كل من: - إنجاز الواجبات المنزليسة - والتركيز في الفصل) •

أما لماذا بوسطن؟؛ فلأن أغلب طلابها من أفسراد الطبقة الفقيسرة والعاملة الذين تقل لديهم احتمالات - لأسباب اقتصادية - الالتحاق بالجامعة، والمرجح أنهم سيبدءون رحلة البحث عن عمل قريباً .

وشمل البرنامج تعريض الطلاب لتدخلات من ثلاث مراحل:

- ا في المرحلة الأولى يكون التحدث عن شخصياتهم وخلفيتهم الثقافية
   التعرف على أنفسهم وتحديد طموحاتهم .
- ٢) وفي المرحلة الثانية يتم اكتشاف المسارات المهنيسة التسي تحظى
   باهتمامهم والبحث عما يتطلبه النجاح فيها وما تقتضيه من تدريب ،
- ٣) وتشمل المرحلة الثالثة مقابلة راشدين نجحوا في هذه المهن للتعرف على العقبات التي واجهتهم وفي ضوء ذلك يرسمون خريطة أهداف قابلة للتحقيق في ضوء ظروفهم الخاصة ، (APA, 2002A)
- ب) ويقدم البرنامج الثاني نموذجاً لتكامل الأنشطة اللاصفية والخدمات الصحية الاجتماعية مع المقررات الدراسية بهدف مساعدة طلاب مدرسة توماس جاردنر الابتدائية وأسرهم للتعامل مع مشاق (ضغوط) المجتمع المحلي ، حيث وظفت مقررات اللغة الأجنبية الثانية والحاسب الآلي إضافة إلى ورش عمل والعيادات الصحية لتقديم هذا البرنسامج، وقد كشفت النتائج عن نجاحه الأمر الذي أدى إلى تعميمه على عشر مدارس إضافية ( APA , 2002b )

# ٣- فيما يتعلق باستخدام وسائل التقنية الحديثة في التدريس والتعلم نشير إلى تقريرين

- أ) الأول حول "التعلم عن بعد": حيث يشهد المجتمع الأمريكي زيادة اعتماد العملية التربوية على وسائل التقنية في التعليم عبسر كسل المستويات، إذ يستخدم ما يزيد عن نصف عدد الكليات الأمريكية برامج لتعلم عن بعد لتقديم مقرراتها، والعدد مرشح للتزايد، لذا شكلت جمعية علم النفس الأمريكية عام ٢٠٠١ مجموعة عمل تضم خبسراء في برمجيات الصحة والتدريب عن بعد، وأوضح تقريرها المبادئ العامة للممارسة عن بعد (اعتمادا على تطور هذه الممارسة خسلال العقد الماضي) ومنها: المحاور والاهتمامات ومجتمع التعلم ودعم كل من الطالب والكلية والمقرر الدراسي والأدوات والتقديم والتقدير والسياق المؤسسي والكتب ومصادر المعرفة والالتزامات والسياق المؤسسي والكتب ومصادر المعرفة والالتزامات المتمثلة في: منهج قابل للتقديم بهذه الوسائط التقنية وسياق يشجع نئفش التقرير المشكلات التي تنبثق إذا ما اتبع هذا الأسلوب في هذا المسلوب في نئفش التقرير المشكلات التي تنبثق إذا ما اتبع هذا الأسلوب في نئوسات العليا (www.apa.org/Psychonet).
- ب) التقرير الذي قدمته في إبريل ٢٠٠٢ لجنة الشنون التربوية بجمعية علم النفس الأمريكية ويرأسها J. Halonen وتضم ١١ عالماً بارزأ بهدف" تقدير assessment التوجيه عن بعد لأهداف التعلم ونتاجه المساعدة أقسام علم النفس عند وضع خطط تقويم مناسبة وفعالة، ويغطي التقرير جوانب مهمة لعملية التقويم على رأسها: –

أ-المبادئ التي تجعل ممارسة التقويم ناجحة مثل:-

- ١) التشجيع عليه من خلال جودة التصميم وحسن التخطيط.
  - ٢) التركيز على جماعية أداته.
- ٣) أن تكون أهدافه واضحة ومصاغة بعبارات تعكس ترسيخ أن يحقق
   الطالب الخطة التربوية لتعليمه.
- أن يكون هذا التعليم محدداً وواضحاً وقابلاً للقياس ويبرز ما يطراً
   عليه من نمو وارتقاء.
  - أن يكون تقويم الطالب مستمرا ومتعدد الوسائل والمصادر.
- ٦) أن يكون التقويم نفسه قابلاً للتقييم وتقدير مدي كفاءته حتى يساعد الطلاب على النجاح فيه، وتستخدم نتائجه بكيفيسة مناسبة قابلسة للتفسير.

لذلك يجب أن يغطي التقويم الأنشطة الدراسية التي يعتقد القائمون بالتعليم أن الطلاب يحصلونها - كالمعارف وحل المشكلات وعادات التفكير وطرقه، وما شابه - وكيفية تكامل هذه الأنشطة مع إبراز أدلة أن الطالب قد تعلمها، من خلال تلقي مقرر دراسي ما بطريقة معينة وما مدى تنوع الطلاب في أنماط تحصيل هذا المقرر بما يعكس خبراتهم السابقة وما هي العمليات التربوية المسئولة عن ارتقاء تعلمهم .

ب-ثم يعرض التقرير تصورا عامة لاستراتيجيات التقويم واصفاً أكثر من ثلاثين طريقة له كالأسللة المقالية أو محددة الإجابة بخيارات، وعسرض درس ما شفاهة أو عبر إنتاج إما وسيلة إيضاح وإما ملصىق، وكتابسة تقرير معملي ، ، ، وغير ذلك من وسائل التقويم -التقليديسة أو المستحدثة- معدداً مزايا كل واحدة منها وعيوبها وكيفية استخدامها ،

ج-ويتطرق التقرير إلى المشكلات الشائعة عند تخطيط استراتيجية تقويم أو اختيار إحدى طرقها المناسبة بما في ذلك الاكتفاء بطريقة واحدة أم الاعتماد على عدد من الطرق،منبها إلى الدور المحدد للثقافة السائدة في القسم العلمي عند تفضيل أعضائه استراتيجية ما أو طريقة معينة .

د-ويقدم التقرير نموذجاً تطبيقيا لاستراتيجيات تقويم الطلاب في مقرر "عنم النفس"، وتقييم ناقد لها يحدد أوجه القصور فيها وكيفية الوصول إلى أقصى درجة من الكفاءة فيها مختنماً بقائمة لأهم المصادر في مجال التقويم .

هذه عينة من التقارير -الشاملة والنوعية - التي قدمتها لجان جمعية علم النفس الأمريكية استجابة لتقرير اللجنة الرئاسية الصادر ١٩٩٤ "أهداف ٢٠٠٠: تتعلم أمريكا لتعمل"، ومع ذلك فما زالت الصيحات المطالبة بتحسين النسق التربوي للأمة الأمريكية تتعالى وتنادي بضرورة توفر أمرين هما:-

يتمثل الأمر الأول في إحداث تكامل بين علم النفس - بفروعه الأكاديمية - والتربية بواسطة هذا التكامل يمكن وضع:

أ - محتوى دراسي يسمح بتعلم نشط يتجاوز خبرات الفصل المدرسي إلى مواقف الحياة اليومية كاشفاً قدرة الطلاب سواء على تفسير جوانب من بيئتهم أو على اتخاذ القرار، الأمر الذي يقتضي إبراز التكامل بين المقررات المختلفة، لذلك يجب ألا يقتصر التقويم على المعلومات والمهارات الأدائية وإنما يتضمن قدرة الطلاب على توظيف مهاراتهم المعرفية والانفعائية والاجتماعية .

ب - برامج إعداد معلمين تتيح لهم كلاً من:-

١) الدليل العلمي (أي المعلومة) التي يقدمها المعلم لتلاميذه.

٢) كيفية ترجمة هذه المعلومة إلى ممارسة فعلية يومية.

اذلك شكلت جمعية علم النفس الأمريكية لجنة تقارن محتوي كتب عليم النفس التربوي بما يراه الممارسون التربويون لوضع معايير الأداء المدرسي ج محددات السياق المدرسي الفعال ومقاييس جودته ( Murray , 2002 ) أما الأمر الثاني فهو تشخيص العوامل التي تعوق إسهام علم النفس

أما الأمر الثاني فهو تشخيص العوامل التي تعوق إسهام علم النفس في التربية وعلى رأسها:

أ - ضآلة اهتمام الأكاديميين - بتقاليدهم البحثية وتقافتهم العامية التسي توجههم إلى التركيز على العملية التعليمية \* مما يجعل فروض البحث وطرقه مختلفة - بمجالي علم النفس التربوي والمدرسي .

ب - تضاؤل استفادة القائمين بوضع السياسات التربوية وتنفيذها من نتائج بحوث علم النفس الأكاديمية ، فعلى سبيل المتسال توصسل علسم السنفس المعرفي - خلال الثلث الأخير من القرن العشرين - إلى عدة نتائج قابلسة للتطبيق بشكل مباشر في مجال إعداد المقررات الدراسية (مثل: انتقال أثر التدريب) ومع ذلك لم يلتفت إليها التربويون حتى الآن\*\*

ج - الاهتمام بالبحوث قصيرة الأمد سهلة التناول مع تناقص قيمة بحوث الميدان مقارنة بالبحوث المعملية مما يدعم لدى صانعي القرار فكسرة أن علم النفس لا يقدم حلولاً للمشكلات التربوية ،

د - شيوع تصور خاطئ للاهتمام المتزايد بالقياس Upscaling فعلى علمساء النفس أن يرسخوا فكرة أن النتائج التي يتوصلون إليها قابلة للاستعادة

<sup>\*</sup>بينما يركل التربويون على النتاجoutcomes اعتماداً على ممارسة ذرائعية •

<sup>\*</sup>مثال آخر يتمثل فيما توصل إليه علم النفس عبر الحضاري Cross - Cultural ويبرز أن أي سلوك (أو نشاط) يتضمن معاني ثقافية ، أي تحكمه قواعد تدرج تفضيلي تبرز وجهنسه (نحو أو ضد) وتحدد هادياته وكيفية أدائه وتوقيته (Rapoport , 1980:31) معا يعني تعايز الانشطة التعليمية بتباين الخلفية المقافية للمتعلمين أو على أدني تقدير فإن فعاليسة المعرزات المستخدمة في الموقف التعليمي مرهونة بنسق القيم الذي تحدده تلك الخلفية ، ومسع همذا لا تعكس العملية التربوية ذلك .

عبر مدارس متنوعة تخدم جماهير متباينة في العمر والمستوي المهاري والنسق القيمي والسلالة ٠٠٠ الخ ، لذا يجب أن يتنوع المقرر الدراسي وطريقة تدريسه من مدرسة لأخرى مما يعني إمكانية وجود ضبط محلسي للتربية(Sternberg & Lyon, 2002).

### ثانيا: محاولات تطوير التعليم في مصر

كما سبقت الإشارة فان رئيس الدولة ومنذ عقد مضى نادى: "أن يصبح التعليم مشروع مصر القومي" ومع أن ما طرأ من تغير علي فلسفة التعليم وإستراتيجياته - وفقا لمجدي صبحي (٢٠٠٠) - لم يحقق ذلك، إلا أنه لا ينبغي إغفال المحاولات العديدة التي تمت لتطوير التعليم؛ سواء التي تناولت أهدافه أو إدارته أو برامج إعداد المدرسين أو المقررات الدراسية بما في ذلك إدخال الحاسب الآلي في جميع مراحل التعليم إما كمقرر دراسي وإما للاستفادة من برمجياته في إعادة تنظيم البني المعرفية (جابر عبد الحميد جابر، ٩٩٥: ١٦)، لما لها من خصائص فائقة في تخرين المعلومات وتصنيفها واسترجاعها...الخ.

وتوجد مؤشرات عدة لفشل محاولات التطوير هذه في تحقيق أهدافها؛ من هذه المؤشرات:-

ا) زيادة معدل التعطل عن العمل بين المتعلمين كمؤشر لفشل برامج تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، ولعل اهتمام الدولة ببرامج التدريب التحويلي خير دليل على كون المنظومة التربوية في مصر مصدر لإهدار ثرواتها؛ فالإنفاق عليها لا يحقق عائده، إذ يعد الإنفاق على التعليم استثمار عائده تنمية مهارات الأفراد الأمر الذي يؤدي على المدى البعيد - إلى ارتفاع الإنتاجية...

- ٢) انخفاض الإنتاجية ، إذ تقل إنتاجية الفرد بمجمل الدول العربيسة عين نصف مستوى نظيره بكوريا أو الأرجنتين، وعن خمس مستواه بالصيين على سبيل المثال (نادر فرجاني ٢٠٠١)، أضف إلى ذلك ضآلة وربميا غياب الإسهام الفكري واختفاء الإبداع، إذ تحتل الدول العربية جميعها ومنها مصر –مراتب يائسة في ترتيب دول العالم وفقياً لمعيار التنمية البشرية الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنميائي (حيافظ القبيسي، ١٩٩٥).
- ٣) الاتجاهات السلبية لدى الجمهور بمختلف قالته نحو محساولات تحسديث التعليم المصري؛ خاصة ما يتعلق منها بتطوير المقررات، قفي اسستطلاع لأراء مجموعة من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والخبراء التربويين حول المناهج " بعد محاولات تطويرها (محمد بدر ومحمد ناجي ، ٠٠٠٠ أماني صالح ، ٠٠٠٠ هالة حجازي ، ٢٠٠٠) حيث اتفقوا على أن :
- أ إنصب التطوير على مقررات بعينها (اللغة الإنجليزيسة والعلسوم) دون غيرها، وكان عبارة عن تغيير ظاهر، يتمثل في حذف موضوعات أو إضافة أخرى، أو إخراج الكتاب المدرسي،

تشير مقدمة تقرير "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية ٢٠٠٢" لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام افبراير ٢٠٠٣ -إلى المزيد من تراجع مؤشرات المكاتة الاقتصادية المصرية في العالم إضافة إلى العجز عن تحقيق اختراق علمي وتقاني والفشل في كسر التبعية العلمية.

<sup>\*</sup> عقدت في مصر حدة مؤتمرات لتطويرها منها "المؤتمر القومي لتطوير مناهج التعليم الابتسدائي" سينة ١٩٩٣ فالإعدادي سنة ١٩٩٩ مع للمعلم سنة ١٩٩١ ، كما يوجد بمصر مجلسس قسومي التعليم تعد قراراته استشارية لرئيس الجمهورية ، ومركز قومي للبحوث التربوية ومركز آخر لتطوير التعليم تعد قراراته المنرسية ومركز ثالث للتقويم التربوي والامتحانات، وتجدر الإشارة السي أن المسؤتمر السنوي للحزب الوطني سبتمبر ٢٠٠٧) بلور رؤية شاملة لتطوير التعليم العام والجامعي؛ تجسد كفيرها التقليد والاقتباس مما يجري في أمريكا.

ب حجم المقررات وترتيبها لا يتعاشى مع العمر ، فعلى سبيل المثال يفاجأ تلميذ الصف الرابع الابتدائي بثلاثة مقررات جديدة دفعة واحدة تتسم بالصعوبة والتركيب والتنوع، كذلك تعد مقررات الصف الأول الإعدادي أكثر سهولة من نظيرتها بالصف الخامس الابتدائي، ومثال ثالث أن طالب الصف الأول الثانوي يدرس أربعة عشر مقرراً بينما يدرس خمسة مقررات فقط في الصف الثاني، ومثلها في الصف الثالث، ففي كل مراحل التعليم بمصر لا يوجد تدرج في الصعوبة يناسب العمر

- ج صعوبة فهم بعض الموضوعات بسبب: -
- لم يقدم الكتاب المدرسي شرحاً كافياً؛ لضآلة عدد الأمثلة التوضيحية؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام إلى: إما ما يسمى "الكتب الخارجية" الشارحة للكتاب المدرسي مما يجعل تكلفته لا طائسل منها وإما للسدروس الخصوصية بما تحدثه من آثار شديدة السلبية بالعملية التعليمية، إذ تفسد التلميذ والمدرس والقيم التعليمية وتضعف عقل التلميذ -وإما لهما معاً ،
- الحشو والإطالة وكثرة التشعيب والتداخل وكذلك استخدام عبارات غامضة أو غير ملائمة وجافة لكونها تعبر إما عن معلومات مشوهة وناقصة وإما عن موضوعات تنفصل عن واقع الطلاب أو لورود أخطاء مطبعية ،
- غياب الموضوعات التي تواكب العصر ، ففروع الرياضيات التي نهتم بتدريسها على سبيل المثال لا علاقة لها بتلك التي يدرسها طلاب الدول المتقدمة، أي هم يدرسون الفروع ذات الصلة بتطبيقات الحاسب الآلي والأقمار الصناعية والاتصالات ، بينما نحن ندرس ما هو تقليدي ولا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يتصل مباشرة بالواقع ولا يتسق مع أنساق القيم في المجتمع المصري كما لا يلبي قضاياه ·

- سوء إخراج الرسوم التوضيحية والخرائط على ندرتها .
- كون المدرسون لم يتلقوا تدريباً على أي تطوير يلحسق بالمقرر أو طريقة تقديمه قبل تكليفهم بتدريسه بوقت كاف.\* •
- غياب التنسيق بين المقررات الدراسية في الصف الدراسي الواحد، أو بين محتوى مقرر دراسي بعينه عبر الصفوف\*\* ناهيك عن مدرسي المقرر الواحد ،

إذا وضعنا هذه الآراء جنباً إلى جنب المؤشرات الموضوعية التسي تؤكد ضعف مردود المنظومة التربوية في مصر، يتضح إلى أي حد فشسلت في تحقيق أهدافها •

ويرجع هذا الفشل إلى عدد من العوامل على رأسها:-

۱ - افتقاد محاولات تحدیث التعلیم والمجالات الأخرى - في مصر للأسس العلمیة التي تنطلق منها كتوجه وممارسة؛ فتطویر التعلیم یقتضی تناولاً متعدد المراحل مؤسسا علی المنهج العلمی بخصائصیه وخطواته،

<sup>&</sup>quot;قطي سبيل المثال جاء امتحان القصل قدراسي الأول للصف الثالث الإحدادي هذا العسلم ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ وفق أسلوب لم يعلم به المدرسون إلا منتصف القصل الدراسي حولم يتسلم الطلاب الكتف الذي يرشدهم له إلا أوائل الفصل الثاني-وبالتالي لم يتح لهم الوقت لتدريب تلاميذهم على هذا الأسسلوب ممسا سسبب مشاكل عديدة .

<sup>\* \*</sup>في حين يمتد التنسيق بين الدول الغربية ليشعلها جميعا مثال ذلك مؤتمر وزراء تعليم الدول الصناعية الشماني في إبريل ٢٠٠٠ بطوكيو وبمشاركة ممثلي الهيئة العلمية والثقافية لتنسيق السياسات التطيمية (محمد بدر ومحمد تلجي، ٢٠٠٠) ، ومع كون الدول العربية أعضاء فحي منظمات مهمتها تنسسيق الاستراتيجيات التربوبة كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والطوم -ومكتب التربيسة العربسي للدول الفارج...وغيرهما إلا أتها تعتي من ضعف الاهتمام بالسياسات (محمد أحمد الرشيد، ١٩٨٨) .

يتعامل وبشكل متوازن مع عناصر النسق التربوي جمعيها مسلماً بأنها تتبادل التأثير فيما بينها ، فالتعليم عملية متعددة العناصر تشمل : -

- ١) طالب بخصاله ووسعه للتعلم ودافعيته للأداء الدراسي وإمكاناته وقدراته العقلية والوجدانية ومهاراته الحركية التي تمكنه من ذلك وتلعب دوراً في تحديد فعالية العملية التعليمية، نذا يجب وضع كمل همذه الجوانسب فسي الحسبان عند صباغة المقررات أو استراتيجية تقديمها أو تقويمها .
- ٢) يتلقى محتوى دراسى؛ موزع على عدة مقررات؛ يشكل كل منها نوعية من الخبرات تؤثر في شخصية الطالب؛ ويشكل المحتوي الدراسي الرسالة التي من خلالها تؤثر المدرسة والمدرسون في التلميذ ليحقق أهدافا بعينها، هي أهداف العملية التعليمية التي تعكس حاجات المجتمع وقيمه ،من هنا ضرورة بناء المقررات بطريقة تجذب انتباه المستعلم وتسستثير خبراته السابقة وتشحذ طموحاته وتخلق لديه رغبة في التحدي.
- ٣) يقدم هذا المحتوى للتلاميذ مدرس يعد وسيطاً بسين المقسرر والتلميسذ ويتجاوز دوره هذا التقديم وحتى تقدير استيعاب التلميذ لما قدمه، إذ تلعب خصال المدرس المزاجية واهتماماته وخبراته السابقة دورها المحدد لأدائه في الفصل، مثال ذلك ما يكونه المدرسون من توقعات لأسباب عديدة عن أداء تلاميذهم، مسترشدين في ذلك بمستوى ذكاء التلميسذ أو حتى ملبسه، ولهذه التوقعات تأثيرها في أداء التلميذ، في ١٨٥٨ مسن البحسوث (٣١١ بحثاً) تؤكد أنه إذا توقع الآخرون أن يصدر فرد ما سسلوكاً فإنسه بصدره، وحتى تحدث توقعات المدرس تأثيرها في أداء تلاميذه الأكساديمي والاجتماعي عليه أن يخطط لنقل توقعاته البهم إما من خلال التفاعل بدفء معهم وإما بواسطة تعريضهم لمواد تستثير لديهم التحدي وإمسا بتخطيط رجع استجابته لسلوكهم، والأفضل أن ينقل توقعاته من خلال كل كل ذلك

(Weyant, 1986: 103 – 104) ، مما يعني ضرورة أن يكون المدرس واعيا بتفاعله مع تلاميذه •

عبر الطالب هذا ليس بمفرده ، إذ يشاركه في تلقى المقررات ذاتها عبر المدرسين أنفسهم ، زملاء فصل يشكلون جماعة تقوم – نتيجة عمليات نفسية اجتماعية إما داخل الجماعة وصلى المدرسين الفسية اجتماعية إما داخل الجماعة وعيرها من الجماعات والتفكير الجمعي ، وإما فيما بين هذه الجماعة وغيرها من الجماعات من الجماعات وعلقاتهم المتبادلة (عرض هذه العمليات : عبد المنعم شحاته، ۱۰۰۱ : ۱۰۰۷ ) – بالدور الأكبر في تعليم الطالب وحتى في تنشئته وفقاً لنظرية التنشئة الجماعية group socialization ، إذ تعد عوامل الجماعة التي يتواجد وسطها الأفراد مسئولة عن أكثر من نصف التباين في شخصياتهم ، حتى لو كان هؤلاء الأفراد توائم متطابقة , Harris ) والذي يدوره يحدد مستوي أدائه الأكاديمي المحدد لإدراك الفرد لذاته ، والذي بدوره يحدد مستوي أدائه الأكاديمي (Altekmatt; et al , 2002 )

ه) يضاف إلى كل هؤلاء إدارة مدرسية تسنظم عمليسة تقديم المدرسسين للمقررات إلى التلاميذ ، ويتوقف نمط الأداء التعليمي وكفايته على الإدارة فبإمكانها تنشيط هذا الأداء أو تثبيطه فإذا كانت العلاقات الإدارية رأسسية كان فشل العملية التربوية لأن هذا النمط من العلاقسات يسسبب الإحبساط للممارسين ويقلل تقتهم بأنفسهم ويحفزهم لمقاومة الإصلاح (أحمد المهدي عبد الحليم ، ١٩٨٨)، ولعل النمط الرأسي في العلاقسات داخسل النسسق التربوي بدولنا العربية هو السائد مما أدى إلى عجز في مواكبه التطسور والبعد عن الاستجابة للمستجدات (محمد أحمد الرشيد ، ١٩٨٨) .

٣) ويوجه كل ما سبق أهداف سواء كانت : -

أ - غايات عامة كتنمية القوي البشرية بتوجيه الأفسراد للتكيف مسع المجتمع والاتسام بالفعالية في بناء الوطن وتقدمه وذلك بتحريسر العقول وتهذيب العواظف والأخلاق وتحقيق الكفاءات العملية في الحياة (المرجع نفسه) ، وتشارك هيئات اجتماعية أخرى المدرسة في تحقيق هذه الغايات كالأسرة والمسجد ووسائل الإعلام ، و وما شابه، ويجب أن تتسق هذه الغايات مع الأنساق القيمية السائدة في المجتمسع، بسل تستمد هذه الغايات من تلك الأساق .

ب - أو كانت أهداف خاصة بارتقاء قدرات التلاميذ المعرفيسة كسائفهم والتذكر والتحليل والتركيب والإبداع والتقييم واتخاذ القرار، بما يتطلبه تحقيقها من أنشطة تربوية كالتدريب على الملاحظة والتجريب ووصف المشاهدات وإجراء المقارنات والدخول في مناقشات ، السخ وأدوات ممارسة هذه الأنشطة ،

ج - أو كانت أهداف نوعية تتعلق بأداء شيء بعينه كبناء جمله صحيحة نحوياً أو إجراء عملية حسابية بذاتها أو إتيان استجابة حركية بكيفية ما • • إلخ، ويجب أن تتسم مثل هذه الأهداف بالتحديد والوضوح والقابلية للتحقق بتضمنها قائمة المواقف التي تحققها وقائمة مظاهر السلوك التي تعبر عنها •

وتتكامل هذه المستويات جميعها لبناء مواطن صالح يتمتع باللياقة النفسية فيكون متوافقاً ومنتجاً ،

- استراتيجيات تقدير مدى تعلم التلاميذ المحتوي الدراسي الذي قدم لهم ،
   ومدى تحقق الأهداف التربوية .
  - ٨) وكل ما سبق يكون في إطار سياق تقافي بمستوييه: -

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الضيق المتمثل في المدرسة ، فهي ليست مكاناً للتحصيل الاكاديمي فحسب، بل تعد مناخاً نفسياً اجتماعياً بتاثر فيه التلمية بالمقرر والمدرس وزملاء الفصل والإدارة (120 : 1986 , 1986 , 1986) حيث ينمون معا معتقدات واتجاهات وقيم وعادات وطقوس وتعبيرات رمزية عنها بما يجعل المدرسة تشكل نسقاً ثقافياً (أحمد المهدي عبد الحليم ، ١٩٨٨) يشكل مقرراً ضمنياً يحدد – مثله مثل المقررات الدراسية الصريحة نتاج العملية التربوية وكفاءتها إذ تؤكد بحوث عديدة سيادة السياق الثقافي النوعي هذا في الستعلم ( 1999 , Wren, 1999 ) و لا يقتصر تأثير سياق المدرسة على الآداء الأكاديمي لطلابها بل يمتد إلى مدى تمتعهم بالصحة النفسية، ففي دراسة قومية طونية لصحة المراهقين تبين أن لدرجة إحساس التلميذ بانتمائه للمدرسة تأثيرها في حالته النفسية، إذ أدى انخفاض هذا الانتماء إلى زيادة احتمالات الإصابة بالاكتناب والرفض الاجتماعي والتورط في مشاكل دراسية (Anderman , 2002)

ب - الواسع أو المتسع المتمثل في الأنساق القيمية السائدة في مجتمع ما والضابطة لنشاط الأفراد وتحدد أهداف التعليم وحاجاته (اليوسف، ٢٠٠، سمير غبور، ١٩٩٠).

وهذه العناصر تتفاعل فيما بينها وتتبادل التأثير - كما يوضح الشكل التائي - ويعتمد كل منها على الآخر، حتى أن التركيز على أحدها وإغفال الباقى يؤدي إلى فشل العملية التربوية.

وهكذا يجب أن تبدأ مراجعة العملية التربوية العربية بالوعي يكونها نسق متعدد العناصر يشكل كل عنصر منها سلسلة من الاستجابات المعرفية

المعقدة والمركبة والتي تعد تنبيها للعناصر الأخرى\* مما يقتضسي ضرورة الاستعانة بفروع علم النفس الأكاديمية كالمعرفي والارتقائي والاجتماعي . . . الخ لفهم طبيعة العملية التربوية .

٧-كون محاولات تطوير العملية التعليمية في مصر بمثابسة تقليد جزئسي ومبتسر لدعوات تحديث المنظومة التربوية الأمريكية دون التوجه العسام لهذه الدعوات، أي سعى مؤسسات علمية مصرية لمراجعة المنظومة التربوية في مجتمعنا بموضوعية وشمولية وتكامل، أما نحن فإننا نستعير بعض التقاصيل مما لا ينبغي استعارته، فكما يقول "سترنبرج وليون" (٢٠٠٢) أن ما يحدث في مكان ما قد لا يظهر في مكان آخر، وبالتسائي فإن برنامج التدخل - لعلاج مشكلة سلوكية أو تربوية، وما شابه - الذي يفيد هنا ليس ذا جدوى هناك ذلك لأنه يوجد اتساق في نتائج البحوث التي نقرن بين أفراد من ثقافات مختلفة يبرز أي مدى يتباين نشساط الفور بتنوع الثقافة التي نشأ فيها، حيث لأي نشاط إنساني وجهه النفسي، وهو وجه شديد الحساسية لفعل المؤثرات الحضارية (سويف، ١٠٠١)، فعلى سبيل المثال:

<sup>&</sup>quot;فتحصيل الطالب سلسلة من الاستجابات المعرفية لتنبيهات معرفية مصدرها كل من المقسرر والمسدرس والامتحان والزملاء والبنية المدرسية ونشير في هذا السباق إلى جدل يدور بين التربويين يتعلق بكون أداء الطالب يقاس بمعيار مرجعي المحك (تقارنه بزملاته) أم محكي المرجع ( فيمسا يسسمي نمسوذج " آنجوش ") ، وفي ظل حماسهم للمعيار محكي المرجع؛ ينظر علم النفس الاجتماعي إلى الأمر على أنسه جدل ، فكلا المعيارين مستمد من جماعة مرجعية ( الزملاء في معيار مرجعي المحك أو جماعة الخبراء للمعيار محكي المرجع ) وتاريخ قياس الاتجاهات يبرز أن اللجوء للطريقة الأخيرة ( محكي المرجع ) أقل دقة حيث مقارنة أداء التلميذ بمجموعة تقتلف عنه في العمر والتعليم والخبرة والقدرة والتقضسيلات الغ ، ولعوامل الجماعة وعملياتها تأثير كبير يحب وضعه في الحسبان ،

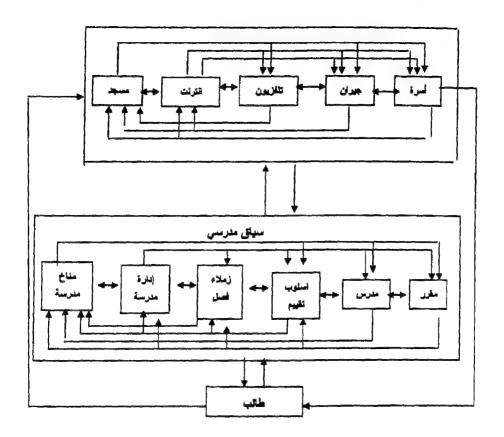

## شكل يوضح التفاعل بين عناصر الموقف التعليمي

أ - تشير دراسات عديدة إلى أن مفهوم الذكاء كمسا قدمسه علمساء نفسس غربيون لا يناسب أبناء أفريقيا أو أسيا أو أمريكا اللاتينية، لذا تعسدت محاولات تصميم مقاييس ذكاء أكثر حساسية لقيم الثقافة التي يستخدم فيها، إذ توجد فروق حضارية في الذكاء تلعب دورها في بناء المقاييس،

حيث يذكر "نيسبت Nisbett أن كلاً من أبناء شرق أسيا والدول الغربية يطورون أساليب معرفية مختلفة في طرقها الأساسية بما في ذلك دلالسة "الذكاء" لدى كلا منهم، فالذكاء لدى أهل شرق أسيا وسيلة لأداء السدور الاجتماعي بنجاح كي تستمر عضويتهم في الجماعة التي ينتمون إليها، بينما ينظر الغربيون إلى الذكاء بوصفه وسيلة الفرد لإيجاد فئات يمكسن استخدامها عند الدخول في مناقشة ما، وترتبط هذه الفروق فسي دلالسة الذكاء باختلافات في عمليات معرفية أساسية لأفراد من ثقافة شرقية أو غربية وفي أساليبهم المعرفية ، فالثقافة ليست مجرد سلالة أو جنسسية غربية وفي أساليبهم المعرفية ، فالثقافة ليست مجرد سلالة أو جنسية . . . . النخ وإنما الثقافة هي الخبرة (Benson , 2003)

ب- أشار مصطفى سويف ( ٢٠٠١) إلى أن عناصر "السواء" Normality بساومات مستوحاة من إطار فلسفة حياة له طابع معين هو طابع الفلسفة الفردية الذي يستوعب منظومة القيم الحاكمة في المجتمعات الغربية التي تكرس محورية " الأنا "و "تحقيق الذات " كمكون أساسي للصحة النفسية الإيجابية positive mental health حيث التأكيد على الفردية وإلغاء الجماعية، وبالتالي فإن هذا المفهوم لا يناسب الأطر الحضارية المشبعة بفلسفة حياة تختلف عن الفلسفة الفردية، هنا اقترح سويف ( المرجع نفسه) مفهوم "اللياقة النفسية" ليناسب الأطر الأقال تكريساً للفردية والأكثر احتضاناً للجماعية (كالسائدة في مجتمعاتنا العربية)، حيث تقوم الصحة النفسية أساساً على تحقيق المستوى الأمثل من التناسق بين

<sup>\*</sup> مع كون هذه العناصر مستخلصات تستند إلى دراسات تجريبية وميدانية منضسبطة ، حيث للإطار الاجتماعي / الحضاري دوره في تشكيل الفكر العلمي بوجه عام والفكر العلمي السيكولوجي يوجه خاص ولم ينتبه غالباً العلماء الأفراد إلى هذا الدور إلا مؤخراً جداً (سويف، ٢٠٠١) .

red by III combine (no stamps are applied by registered version)

ما سوف يختلف من إطار حضاري إلى إطار آخر بناء على خصائص كل إطار وتحديد أدوار الأفراد بداخله، أي أنه بينما ينصرف مفهوم السواء إلى معنى الوسط الحسابي على سمة أو مجموعات سمات بعينها ويتمحور حول "إرضاء الذات"، يؤكد مفهوم اللياقة النفسية التناسيق داخل مجموعة من العمليات النفسية الاجتماعية وتفاعلها مع السياق الاجتماعي الحضاري، مما يعني أن المفهوم يستمد مضمونه من جذري "الذاتية " والاجتماعية " في الحياة اللذان يحددان معنى كل بعد من أبعاد الصحة النفسية الإيجابية الخمسة وهي : التخطيط في مقابل الاتدفاعية والاستقلالية في مقابل الاعتمادية – والاتساق في مقابل التنافر – والاتماعي والداخلي النفسي ،

- ج مثال ثالث يتعلق بدافع " تشجيع الذات " الذي يسود اعتقاد أنه شائع في الثقافة الغربية الأكثر تكريساً للنزعة الفردية، بينما هـو غائـب فـي الثقافات الشرقية الأكثر توجها نحو الجماعية، إذ تكشف الدراسات أنـه دافع أنساني عام موجود في كل الثقافات إلا أن مظاهره وآليات تحقيقـه تختلف من ثقافة لأخرى، فاليابانيون مثلا يشجعون أنفسهم باسـتخدام مضامين جماعية بينما يستعين الأمريكان في المقابل بإعزاءات فرديـة مضامين جماعية بينما يستعين الأمريكان في المقابل بإعزاءات فرديـة (Sedikides, et al, 2003)
- د الأمر كذلك فيما يتعلق بإدراك السببية واستراتيجيات القيام بعزو سلوك الى أسبابه، إذ تكشف دراسة "شسي" Chei وآخرون (٢٠٠٣) أن الكوريين يقومون بإرجاع السلوك إلى أسباب خارجية اجتماعية بينما يعزوه الأمريكان إلى أسباب داخلية نفسية (وذلك بغض النظر عن نوعية السلوك: منحرف أو بناء prosocial الذي تم عزوه) لاعتماد الكوريين

على معلومات أكثر، مما يعني أن نظريات السببية لدى أهل شرق أسسيا أكثر عمومية holistic وتعقيداً منها لدى الأمريكان •

ه - ولا يتوقف تأثير السياق الحضاري عند تحديد دلالــة مفاهيم نفسية مركزية كالذكاء أو السواء، ولا عند آليات ترجمة هذه المفاهيم إلــى استجابات ظاهرة كإستراتيجيات تشجيع الذات والعزو السببي، إنما يمتد تأثير السياق الحضاري إلى إدراك الهوية القومية لفئات داخل المجتمع الواحد -ناهيك عن المجتمعات المختلفة - فعلى سبيل المثال توجد فروق بين الأمريكان من أصل أوربي ونظرائهم من أصل أسيوي فــي إدراك معنى كون الفرد أمريكيا، وهذه الفـروق تعكـس الخلفيــة الثقافيــة للمجموعتين من الأمريكان (Tsai, et al, 2002) .

هذه الأمثلة، وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره "- تستخلص من نتائجها أنه ليس مناسبا استعارة نظرية علمية أو مفهوم أو حتى استراتيجية تخل معينة لأنها قد نجعت في مجتمع ما ، فمن المسرجح فشل هذه الاستراتيجية في تحقيق النتائج نفسها للمجتمع الذي استعارها ، ذلك لأن مضمون العلوم الاجتماعية يختلف من مجتمع لأخر لاختلاف التوجهات والقيم والمعايير الخاصة بكل مجتمع الحاكمة للظواهر الاجتماعية وحتسى لآليسات تكوين هذه الظواهر أو تغييرها، وبالتالي فإن تشابهت الظواهر في مجتمعين، فمن المحتمل أن تختلف طريقة تعامل كل منهما معها، في هذا الحال إذا نجحت استراتيجية أحدهما للتعامل مع الظاهرة، فإن استعارة المجتمع الآخسر لهذه الاستراتيجية أدهما للتعامل مع الظاهرة ، فإن استعارة المجتمع الآخسر لهذه

<sup>\*</sup> هذه الأمثلة ليست مستمدة من مقارنات بين أهل العضارة الغربية مقابل أهل العضارات الشرقية فحسب بل فيما بين أهل الحضارة الغربية اللاتينية – أوربا وأمريكا - بقدوا سدمها أهل الحضارة الواحدة ، فالبحوث التي تقارن بين شقى الثقافة الغربية اللاتينية – أوربا وأمريكا - بقدوا النسالج لا المشتركة العديدة تثبت صعوبة تعبم نتائج بحوث أجريت في السياق الثقافي الأمريكي ، أي أن هدذه النسالج لا تصلح لتفسير قواهر سلوكية في المجتمع الأوربي (أنظر على سبيل المثال دوريات الأكصائي " النفسي الأوربي - والمراجعة الأوربية في عام النفس الاجتماعي ، ، ، الخ ) ،

- أ) إما لاختلاف تقدير كل من المجتمعين لأهمية الظاهرة بسبب تباين الأولويات.
  - ب ) وإما الختلاف أسباب ظهورها في كلا المجتمعين •
- ج) وإما لاختلاف ترتيب هذه الأسباب أن تشابهت في الحالتين خاصة وأن أية ظاهرة لا يسببها عامل واحد بل عدة أسباب بعضها ضارب بجدوره في أعماق ثقافة بعينها، وبدون وضع ذلك في الحسبان تقشل معالجتنا للظاهرة (عبد المنعم شحا ته، ١٩٩٢) .

وهكذا تكشف التنظيمات الثقافية عن نفسها في سلوك الفرد، إذ تتراكم أثارها على الكيفية التي يفكر ويشعر ويسلك بها الفرد (Taylor, ) ( 1998 ومن هنا تزايد الوعي بالخاصية الثقافية والأيديولوجية للعلم عموماً والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص بما في ذلك فروع علم النفس والتربية،

وهكذا فشلت المنظومة التربوية المصرية - والعربية بوجه عاملأنها اختارت اقتباس بعض جوانب نمط التعليم الغربي في كل المراحل
التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي بما في ذلك برامج أعداد
المعلمين إذا تقوم أدواتها ومعاييرها على فلسفات ونظريات غربية بعيدة عن
واقعنا العربي والمسلم (أحمد اليوسف، ١٠٠٠؛ سمير غبور، ١٩٩٠؛ أحمد
على مدكور، ١٩٩٠؛ أحمد المهدي عبد الحليم ، ١٩٨٨؛ عبد العزيسز
الجلال، ١٩٨٥؛ ٥٧٠) ،

"-التوسع في استخدام الحاسب الآلي دون التنبه لأضرار ذلك والتي تقتضي ترشيد هذا الاستخدام ؛ فمع الإشادة بجهود تطوير العملية التعليمية مسن خلال التوسع في استخدام الحاسب، إلا أنه وتعظيما لفائدته ؛ يجب لفست الانتباه إلى عدد من سلبيات هذا التوسع ؛ والبحث عن سسبل تجنبها ؛ أي "ترشيد التطوير أو التحديث" وهو ما يسعى إليه المقال الراهن فللتوسع في استخدام الحاسب الآلي انعكاساته السلبية على المجتمع اي مجتمع وأفراده ، وقد رصد العلماء أن المجتمعات التي سبقتنا في هذا المضمار تواجه عددا من هذه السلبيات سنتطرق إلى بعض منها بعد الإشارة إلى جانب يخصنا كعرب أو كمسلمين أو كسكان عالم ثائث (نامي) يعد مستهلكا لهذه التقنية وليس منتجا ؛ ويجب الانتباه إلى هذا الجانب عند تحديث نظم حياتنا ؛ والمتمثل في أن -كما يشير الخبراء - الاعتماد المتزايد على تقنية المعلومات يحدث انفصالا بين المواطنين وثقافتهم ، الهذا الانفصال مقدماته منها: -

ان تقنية المعلومات خلاصة أيديولوجية بعينها؛ وتعد ترويجا لسياساتها وممارساتها (محمد ربيع، ٢٠٠٠)؛ سعيا إلى دمج الأنساق الثقافية الأخرى في هذه الأيديولوجية (Blanton, et al., 1998) حتى أن البونسكو عقدت فسي

<sup>&</sup>quot;طور علماء النفس في الفارج تخصصا مستحدثا يسمى "علىم نفس الستحكم عين بعيد في السنظم" طور علماء النفس في الفارع تخصصا مستحدثا يسمى "علىم نفس الستحكم عين بعيد في النقر بحوث تناولت موضوعات تندرج ضمن هذا الفرع الوليد مثل: - "علم نفس التحكم عن بعد في النظم والسيلوك" Behavior Research Methods, Instrument & والخسرق وأدوات بحيث السيلوك والكمبيوتر" & Computers in Human Behavior - و"الحصابات الآلية في السلوك الإسساني" Behavior & Information Technology - و"مجتمع المعلوميات" والسلوك وتقنية المعلومات" Behavior & Information Technology ، ليس هذا فحسب؛ بل أنشئ معهد تخصص في دراسات التفاعيل بسين الإنسان والحاسب الآلي (يسمى اختصارا HCII) .

مارس ١٩٩٨ مؤتمرا عنوانه "الثقافة والتنمية" خلص إلى ضرورة النظر إلى تقنية المعلومات من منظور ثقافي تنموي وضرورة تكاتف الشعوب من أجل التصدي لظاهرة التجنيس الثقافي (هيمنة الثقافية الأمريكيية) الجارى حاليا (نبيل على، ٢٠٠١: ٢٥٠).

٢) يترتب على الأخذ بتقنية المعلومات إهمال تراثنا الثقافي؛ ما لم تستم معالجته وفقا لنظم هذه التقنية، والجزء الذي يصبح بمناى عن هذه المعالجة يعنى أنه غير قابل للاستفادة منه الأمر الذي يؤدى إلى انسدثاره (المرجع نفسه: ٧٩). وإذا كان أحد فروع علم النفس الأساسية وهو علم النفس الاجتماعي يعرف بأنه دراسة السلوك كما تحدده وتشكله النفس الاجتماعي يعرف بأنه دراسة السلوك كما تحدده وتشكله الثقافة (van de Vijer & Lung, 1997) وإذا كان ما يتعرض له الأفراد الآن حبر الإمترنت؛ فقبل ذلك كانت ومازالت وسائل الإعلام الجماهيرية؛ كما يكشف "شيللر"، ١٩٨٦) يتعارض مع رموز ثقافية نشئوا عليها وتشكل مرجعيتهم فلنا أن نتصور حالة هؤلاء الأفراد النفسية في ظلل محددات مرجعيتهم فلنا أن نتصور حالة هؤلاء الأفراد النفسية في ظلل محددات والإنسانية. أضف إلى ذلك ظواهر كانت محورا للاهتمام من قبل وناتجة عن التعرض لثقافة أخرى مثل الصدمة الحضارية وكيفية الاستجابة لها؛ وبالتأكيد سوف تختلف ملامحها في ظل إمكانية اندماج الفرد في ثقافة أخرى خلال التفاعل مع أشخاص لا يعرفهم ولا يراهم.

عود إلى الموضوع الرئيس وهو سلبيات التوسع في استخدام تقنية المعلومات لتطوير التعليم؛ فنشير إلى ما يلى على سبيل المثال:-

<sup>\*</sup> انظر قائمة المواقع مرتبة حسب نسبة المترددين عليها والتي يعدها شهريا فريق "www. Cyberatlas.internet.com".

أ- تغير نمط التفاعل الاجتماعي المتبادل بين الأفراد:- إذ تشير الدراسات أن مكوث الصغار أمام شاشة الحاسب يزيد من عزلتهم عن العالم الخارجي ويؤدى إلى انحصار التخاطب اللفظى بين أفراد الأسرة؛ وأن المخاطبة عبر الحاسب الآلي أقل أساليب الاتصال فعالية؛ حتى أن المشاركة فسي مؤتمر عبر الحاسب لم تؤد إلى زيادة درجات الطلاب المشاركين فيسه؛ مما يشكك في فعالية هذه التقنية & Wallace, 1999; Cifuentes & Hughev. 1998) كذلك تشير عدة دراسات اجريت قبل ثلاثة أعسوام -باسلوب المسح على عينات كبيرة (تتراوح بين ألف وتسعة آلاف فسرد) من مستخدمي "الإنترنت" أن ما بين ٨و١٣% منهم تظهر عليهم أعراض إدمان الكمبيوتر أو الاعتماد كما يصنفه السدليل التشخيصسي الرابسع للاضطرابات النفسية، ونسبة الذكور بينهم تتسراوح بسين ٧٧و٣٩%، ومتوسط مدة مكوثهم أمام الحاسب ٢٩ ٢ دقيقة (حوالي أربع ساعات) يوميا؛ وقد أثر هذا سلبيا على تحصيلهم الدراسي ونسومهم ومهاراتهم للقاء أفراد جدد (Anderson, 1999)، وفي دراسة أجريت بمشاركة ٩٥٩ مبحوث (۱۳۰ ذکر متوسط أعمسارهم ۳۱سسنة،۱۲۹ أنثسي متوسسط أعمارهن ٣٣سنة) من مستويات تعليمية ومهنية مختلفة؛ تبين أن الذين صنفوا "مدمنو كومبيوتر" يفضلون مزاولة الأتشطة التي تسؤدي بشكل منفرد ويميلون لعلاقات اجتماعية محدودة وضيقة & Young (Rodgers,1998)، كما تكشف دراسة تم فيها تتبع ١٦٩ فردا لمدة عامين؛

<sup>&</sup>quot; ناهيك عن الأضرار الصحية حتى أن "جافين كليري" وزملاءه أطباء مستشفى "جريت أدرمونسد سستريت" للأطفال بلندن أرسلوا خطابا إلى المجلة الطبية البريطانية ينادون فيه بضرورة وضع تحذيرات صسحية لمستخدمي الكمبيوتر تنبه إلى الأضسرار الصسحية الناتجسة عسن المكسوث أمامسه لفتسرات طويلسة (1/2/2002www.masrawy.com/health/7158/news.htm).

أن التردد بانتظام وبشكل دورى (أي إدمان) على شبكة الإنترنت أدى إلى انحصار التواصل بالكلام بين أعضاء الأسرة وزيادة مشاعر الاكتئاب والاحساس بالوحدة؛ وأثر سلبيا على الاستقرار الأسرى؛ حتى أن أهل الاختصاص في الصحة النفسية أشاروا إلى علاقة مطردة بسين التسردد على الانترنت واختلال الصحة النفسية: (Kraut, et al., 1998) (Young, et al., 1999). يؤكد ذلك أيضا دراسة أجريت أخيرا قدم فيها "لاد" و "بترى" Ladd & Petry (٢٠٠٢) استخبارا عن سلوك المقامرة؛ إلى ٣٨٩ من طالبي العلاج المجاني أو المخفض من المتسرددين على عيادات الجامعة (التي أجرى فيها البحث) وتكشف النتائج أن ٧٠% ذكر أنه قامر خلال الشهرين السابقين على جمع البيانات؛ وأكثر من ٨% يقامرون عبر الإنترنت، وبالمقارنة بيسنهم وممارسي صسور القمسار التقليدية تبين أن مقامري الإنترنت أصغر عمرا وأقل تعليما وأدنى دخلا ونسبة العزب بينهم أعلى مقارنة بممارسي المقامرة التقليدية كما أن من يقامرون منهم بشكل مرضى أعلى أيضا (٧٤% مقابل ٢٢%)، ويحسذر الباحثان من أن النمو المتزايد لاستخدام الإنترنت سيؤدى إلى مزيد مسن المقامرة وما ينجم عنها من صعوبات صحية وانفعالية لذا يدعو المهتمين إلى مزيد من إجراء البحوث في هذا المجال.

وقد لاحظ التربويون تخلف أطفال أمريكا عن أقسرانهم الأسسيويين (اليابان - والصين - وسنغافورة - وكوريا الجنوبية) في اللغسة والحسساب ومهاراتهما الأساسية - في ظل تفوق نسبة الأطفال الأمريكان إلى مجمسوع مستخدمي الإنترنت في العالم عددا ومدة تسردد ونوعيسة - ممسا اعتبسره الأمريكان مسألة أمن قومي مماثل لما حدث عقب نجاح السوفيت في إطلاق أول صاروخ فضاء (عام ١٩٥٧)، نتج عن الأمرين اهتمام عالى المسستوى

بمسألة التعليم؛ فكان تقرير "أمة في خطر"في ثمانينيات القسرن العشسرين، وكان مؤتمر وزراء تعليم الدول الثماني الصناعية الكبرى بطوكيسو ٢٠٠٠ للتنسيق بينها في السياسة التعليمية (نبيل على، ٢٠٠١: ٢٩).

وهكذا يؤدي اعتماد الأطفال على وسيلة اتصال أقل فعالية إلى اضطراب حالتهم المزاجية وتدهور مهاراتهم الاتصالية وتغير بالتالي نمط علاقاتهم الاجتماعية التي تعد أساس البناء الاجتماعي :Perrolle, 1987: (47) ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد إنما تحدث التقنية تغييرا في نمط العلاقات المتبادلة بين الأفراد كمجتمع والبيئة؛ فالمعلومات وسيلة الأفسراد لفهم العالم المحيط بهم؛ والأدوات وسيلتهم للتعامل معسه؛ وهكذا تودي المعلومات إلى إدراك العالم ويمتزج هذا الإدراك بخبرات التعامل لينتجا معسا تصورات ثقافية تسهم في تشكيل فهمنا للعالم ومن خلالها يتعلم الفرد مسايتوقعه من البيئة (المرجع نفسه: ٣٥).

ب- التشبيع overloading المعرفي: ويعد أحد أنمساط إدمسان الكومبيوتر (إضافة إلى - كما يرى "بونج" وآخرون ، ١٩٩٩ - التردد القهري على مواقع الجنس؛ واستغراق مرتفع في علاقات عبر الشبكة؛ ومقامرة أو تسوق عبر الشبكة؛ ومقاركة نشطة وسواسية في اللعب عبر الشبكة) ويتمثل في التعرض للمعلومات بشكل مكثف ومتكرر ممسا يؤدي إلى تداخلها؛ ويؤثر سلبيا ليس فحسب على الأداء الأكاديمي وإنما على كل النشاط العقلي، ففي إحدى التجارب التي يتم فيها تدريب الأفراد على التحكم في التفكير كإجراء لتغيير المعتقدات؛ تبين منها أن التشسيع على المعرفي معوق أساسي لتغيير الأفكار التي يعتقد الفرد في صحتها؛ وفي

<sup>&</sup>quot; لاحظ غياب التنسيق علي أي مستوى: إقليمي (عربي أو إسلامي أو إفريقي) أو قومي؛ وانظر لمحتوى مقرر ما (الرياضيات مثلا) عبر سنتين أو مرحلتين دراستين.

المقابل كان عامل ميسر لتبني الأفكسار التي لا يعتقد الفرد في صحتها (Wagner, 1994) كما يوضح الشكل التالي:



ج- شيوع الاتحراف وضروب سلوك إجرامية كالتشهير والعنف والشذوذ الجنسي...وغير ذلك، وأحد التفسيرات المطروحة هو أن شبكة الإنترنت تخلق سياقا مفترضا (خائلي) آمنا يسمح للأفراد بممارسة أفعال مثيسرة للخجل مما يجعلها - نتيجة التكرار - ليست كذلك بل مقبولة ومعتددة؛ دليل ذلك نتائج دراسة "كوبر" Cooper وزملائه (۲۰۰۱) والتي قدموا فيها استخبارا (من ۹۰ سؤال) لثلاثة عشرة ألفا وخمسمائة متردد على شبكة الإنترنت خلال عام ۱۹۹۸ لمعرفة تفضيلاتهم الجنسية؛ وتكشف النتائج أن ۱۰% ممن دخلوا مواقع "الويب" قد ترددوا على أكثر عشرة مواقع شهرة للجنس عن بعد cybersex (التي تشكل نشاطا اقتصديا ل:۲،۹مليون فرد سنة ۱۹۹۸) بمتوسط إحدى عشرة ساعة أسبوعيا؛ وأن ۷۸% منهم لم يشعروا بالذنب أو الخجل. ويماثل هذا ما أثير حول

<sup>&</sup>quot; نشير إلى واقعة نشرتها أهرام ٢٠٠٢/٣/١٢ حيث نشر شخص صورة فتاة - بوصفها عاهرة - ورقم هاتفها والبريد الإلكتروني للشركة التي تعمل بها انتقاما لرفض أسرتها خطبته لها.

تورط أطفال ومراهقين في جرائم عنف في الأعوام الأخيرة - لعل أشهرها إطلاق طالب ثانوي النار علي زملائه بمدرسة "كلورادو" في أبريل ٩٩٩ ومحاولة زميلة له ذلك مرة أخرى بالمدرسة نفسها في ديسمبر ٩٩٩ وربطت التقاريز بين سلوكهما وتمضية وقت طويل مع شبكة الإنترنت - والتي يمكن عزوها إلى كثافة التعرض لممارسات منحرفة عبر الشبكة تيسر الإقدام على مثلها في الواقع؛ وهو ما سبق أن أثير قبل عقدين - أو أكثر - حول علاقة الإعلام بشيوع الجريمة (انظر حول هذا: عبد المنعم شحاته، ١٩٩١).

وهكذا بدأت تعانى مدارسنا من تزايد معدلات العنف بين التلاميد؛ وبعض منه موجه ضد المدرسين وإدارة المدرسة وممتلكاتها، ناهيك عسن الغش في الامتحان وتعاطى المخدرات وأنماط أخرى من الاضطراب؛ وهدده المعدلات مرشحة للارتفاع في ضوء ما ذكر آنفا، ويدعو إلى التوقف لتأمسل تجرية غيرنا لترشيد تنفيذها؛ بمعرفة سلبياتها وتجنبها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان ما سبق يدعو إلى وقفة لإعادة النظر في محتوى علم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعي وغيرهما في ضوء ظواهر استجدت أو ملامح لظاهرة تغيرت نتيجة ثورة المعلومات.

3-كل ما سبق جعل محاولات تحديث التعليم في مصر غريبة عن منفذيها (المدرسون منهم بوجه خاص) فلم يقتنعوا بها أو يتحمسوا لها الأمر الذي أفقدها الاستمرارية وأصبحت لا تعدو كونها حبرا على ورق مما بمثل إهدارا لثروة قومية.

أثير كلام مماثل عقب أحداث ٢٠٠١/٩/١١ كانت نتيجته أن شركة "ماكروسفت" حذفت لعبة الطيران

ولوضع خطة مثمرة وفعالة لتحديث التعليم في مصر؛ يجب القيسام بمجموعة من الخطوات على رأسها: -

- ١ مراجعة النسق التربوي المصري في ضوء نتائج دراسات تقويمية لأدانه واختبار كفاءته وفعاليته لمعرفة إيجابياته، والتعرف على نقاط الضعف وتحليل الأخطاء التي أدت إليها، وهذا يحقق فائدة مزدوجة :
- أ تحاشي البدء كما يقول نبيل على (٢٠٠١ ٤٧) من الصفر، معرفة نقاط القوة وتعزيزها والبناء عليها .
- ب تحديد الهدف من إصلاح العمليسة التربويسة وترتيسب العناصسر المستهدفة بهذا الإصلاح بمعنى ترتيب أولوياته .
- ٢ في ضوء ذلك تنظم هيئات علمية قومية سلسلة ندوات متوازية (يخصص كل منها لمرحلة دراسية معينة تتعامل مع عناصسر النسسق التربوي جمعيها في هذه المرحلة) يشارك فيها علماء نفس أكداديميون وتربويون مع واضعي السياسات التربوية ومنفذيها إضافة إلى علماء دين واجتماع بهدف تحديد كما يقول سعيد إسماعيل على (٠٠٠) عدد من المهارات الأساسية الضرورية لحياة ناجحة فعالة ومنتجة وجعل هذه المهارات ركناً رئيسياً في العملية التعليمية حتى نعين المتعلم على مواجهة أي موقف يتعرض له مستقبلاً بثقة واقتدار ٠
- ٣ يتبع ما سبق، عقد مؤتمر موسع يناقش ما انتهت إليه الندوات السابقة في ضوء كل من المبادئ الأساسية لارتقاء الإنسان ومتطلبات الحياة الناجحة في مجتمع ذي خصائص ثقافية بعينها، وتهدف هذه المناقشة إلى الاتفاق على:
- أ كيفية ترجمة هذه المهارات الأساسية إلى برامج دراسية متكاملية ومتسقة مع بعضها، ويتطلب هذا توظيف عدد من الأسس النفسية عند

وضع المقررات على رأسها: تحليا الساوك - وانتقائية الانتباه والإدراك - وتكامل الحواس - وانتقال أثر التدريب - وكيفية تكوين المفاهيم - والقدرة على التعميم - والتعزيز - وتكرار العرض وترتيبه - الدافعية - والتفضيلات - وخصائص النشاط العصبي، وغيرها ، ب - كيفية انتظام هذه البرامج (المقررات، أو تدرجها من حيث كم المعلومات المتضمنة فيها ومستوى صعوبتها) وتتابعها (أي مستوى من هذه البرامج يأتي قبل الآخر وفقاً لمعلوماتنا عن نضج التلميذ) بما يلام عمر المتعلم ووسعه المعرفي ،

ولا يتأتى هذا دون أن نضع في الحسبان :

ان العملية التعليمية نشاط نفسي لأطرافها؛ ولعلماء الانفس بتخصصاتهم الأكاديمية - إسهامهم في فهم هذا النشاط وتفسيره، والذي يعد دالة شروط بعينها كالدافعية لإصداره والتوترات المستثارة أثناء ذلك، والسياق الاجتماعي المعزز - أو المثبط - له والامكانات المتاحة لممارسته وإدراك الرضا الناتج عنه، فمثل هذه الشروط تحدد كيفية قيام المعلم بالتدريس أو الطالب بالتلقي على سبيل المثال ويوضح الشكل التالى هذا:

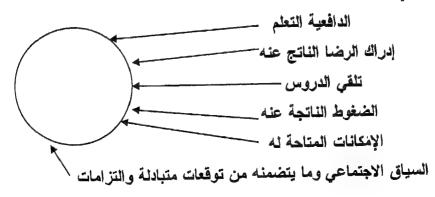

ويجب توظيف هذا الإسهام عند إعادة صياغة العملية التعليمية ككل أو أحدد عناصرها مثل بناء المقررات •

- ٢) وأفضل صيغة لهذا التوظيف أن نترجم أهداف العملية التعليمية التي تعبر عنها المقررات إلى مهارات يكتسبها المتعلم، وأن يتم ربط هذه الأهداف والمهارات التي تترجمها بمواقف يتعسرض لها المستعلم، بعضها يواجهه الآن، وبعضها الآخر سيتعرض لها مستقبلاً وذلك يحقق التعليم هدفه العام وهو بناء مواطن صالح منتج قادر علسي التوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه بإيجاد صيغة للتسوازن بسين حريته في تحقيق رغباته الخاصة والتزامه بما تعارف عليه المجتمع من صالح عام (حرية مسئولة)، بذلك يمكنه الاستفادة مستقبلاً مما تعلمه، بهذه الكيفية تركز المقررات ليس على المعلومات القابلة للتطبيق في مواقف الحياة الآن فحسب، وإنما تكسب التلميذ مهارات التنمية الذاتية لأساليب التعامل مع المستجدات .
- ٤- إيجاد آلية لمراجعة دورية كل سنتين أو ثلاث لمقررات مرحلية دراسية ما بغرض تحديثها في ضوء كل من: المستجدات التي نؤهل التلميذ للتعامل معها مؤشرات تقويمية للأداء الأكاديمي في المقرر بهذه الكيفية نجعل من بناء المقررات (المناهج الدراسية) جسراً بين ما توصل إليه الباحثون (علماء النفس) من أسس أو مبددئ ومسادئ يعايشه الممارسون (واضعي السياسات التعليمية ومنفذوها) مسن خيرات ومشكلات ،

#### الخلاصة

تعد المعرفة (المعلومات والبيانات والنواتج الذهنيسة) كما يقسول "توفلر" مصدر السلطة اليوم ووسيلة مضاعفة القسوة والتسروة (المصادر السابقة للسلطة) من خلال إما زيادة الإنتاج وإما تقليل القدر المطلوب مسن عنصري القوة والثروة لإنجاز هدف ما، أي أن المعرفة هي عملية محورية للقوة والثروة معا (عبد المتعم شحاته، ٢٠٠٢) من هنا أصبح التعليم عملية محورية للتنمية التي تتطلب إعادة بناء الشخصية المصرية حتى تصبح أكثر قدرة على الإنتاج والمشاركة في أنشطة التنمية، لذا يقتضي الأمسر إعادة مراجعة المنظومة التربوية في ضوء ثلاثة محددات:

١-تجارب إعادة صياغة هذه المنظومة في الدول المتقدمة (وقد عرضنا لبعض إسهامات علم النفس في هذه العملية كما تمت في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير)، للتعرف علي التوجهات الأساسية لمحاولات التطوير وكيفيته دون استعارة محتواها.

٢-خصائص السياق الثقافي للمجتمع المصري (وقد عرضنا لبعض المؤشرات التي تستوجب وضع هذه الخصائص في الحسبان عند تطوير العملية التعليمية، لإيجاد محتوى ملائم.

٣- وسائل التقنية الحديثة بما تتيحه من برمجيات تعليمية ومدى الاستعانة بها في تطوير العملية التعليمية؛ وترشيد هذه الاستعانة استنادا إلى النقطتين السابقتين .

ولأن معطيات مثل هذه المراجعة لا تملكها دولة عربية منفردة ، مما يعني ضرورة التنسيق الفعلي بين الدول العربية وأن يكون تنسيقاً على مستوى الممارسات لا السياسات (عبد العزيز الجلال ، ١٩٨٥: ١٧٧) فقد اقترح نبيل على (٢٠٠١: ٢١ - ٢٢) ضرورة أن تتولى الجامعة العربية إدارة حوار بين محورين يشكلان منظومتي الثقافة والتقنية ، نستخلص منه توجها معرفياً يشكل بوصلة المعرفة – للمجتمعات العربية – للفترة القادمة وأن توجه هذه البوصلة طبيعة بناء المناهج التي تشكل مضمون العملية التعليمية ،

### المسادر

- $\gamma = 1$  المحد اليوسف (٢٠٠٠) علاقة التربية بالمجتمع وتحديد ملامحها النوعية  $\gamma = 1$  الفكر  $\gamma = 1$  ،  $\gamma = 1$  ،
- ٢ أحمد المهدي عبد الحليم (١٩٨٨) نحو اتجاهات حديثة في سياسة التعليم العام
   وبرامجه ومناهجه ، عالم الفكر ، ١٩ : ٣٠٥ ٣٣٦
- ٣ أماني صالح (٢٠٠٠) التعليم والإنسان : خيرة ذاتية ، أحوال مصرية ٩ : ١٠٢ -
- ٤ المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا (١٩٩٢) تقرير عن دورته
   الــ١٩١ العام ١٩٩١ ١٩٩٢ القاهرة •
- م -جابر عبد الحميد (١٩٩٥) قراءات في تنمية الابتكار. القاهرة: دار النهضة العربية.
- ٣-حافظ قبيسي (١٩٩٥) التعليم العالى العربي، عالم الفكر، ٢٤ (١ / ٢): ٢٩- ٩٤ .
- احوال مصریة، اسماعیل علی (۲۰۰۲) أحوال التطیم الجامعی فی مصر ، أحوال مصریة،
   ۱۷ : ۹۹ ۵۹ .
- $\Lambda$  سمير غبور (۱۹۹۰) التعريف ، القضايا ، وجهات نظر ، صـــ ۱۱۰ في "حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي (ترجمة : عن السلام رضوان) ، الكويت: عالم المعرفة ( 100 ) ،
- ٩ عبد العزيز الجلال (١٩٨٥) تربية اليسر وتخلف التنمية ، الكويت : عالم المعرفة
   (٩١) .
- ، ١ عبد المنعم شحاته (٢٠٠٢) علم النفس والقرن الحادي والعشرون ، بحث ألقى في مؤتمر " العلوم الإنسانية في ظل تقنيات المعلومات ، كلية الآداب جامعة المنوفية ، ١٥ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٢ ،
- ١١ ----- (٢٠٠١) آنا والأخر: سيكولوجية العلاقات المتبادلة.القاهرة:
- ١٢ ------ المجتمع، دراسات الفرد أم المجتمع، دراسات اعلامية، ٨٥: ١٣١-١١٥.

- ٣١ عبد المنعم شحاته (١٩٩٢) الأعداد العلمي للإخصائي النفس المسلم مؤتمر " التوجيه الإسلامي للعلوم " ، رابطة جامعات العالم الإسلامي وجامعة الأزهر ، القاهرة
   ٢٤ ٢٩ / ، ١ / ١٩٩٧ ، (كتاب المؤتمر صد ٢٩٩ صد ١٨٦) •
- 11 على أحمد مدكور (١٩٩٢) تقويم مناهج تربية المعلمين في ضوء معايير التصور الإسلامي، مؤتمر "التوجيه الإسلامي للعلوم"، رابطة جامعات العالم الإسلامي وجامعة الأزهر، القاهرة ٢٤-٢٩/١٠/٢٩١ (كتاب المؤتمر ص٩٨٥ ص
- ١٦ محمد أحمد الرشيد (١٩٨٨) التربية ومستقبل الأمة العربية، عالم الفكر،: ٣٣٩ ٣٠٤ .
- ١٧ محمد بدوي بدر ، محمد عباس ناجي (٢٠٠٠) المناهج التعليمية بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ، أحوال مصرية ، ٩ : ١٧٩ ١٨٧ ،
- ١٨-محمد محمود ربيع (٢٠٠٠) إعادة بناء دور الأسرة المصرية في عصر العولمة. أحوال مصرية، ٩: ٢٣٨-٢٣٨.
- ١٩ مصطفى سويف (٢٠٠١) اللياقة النفسية ، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ، ٢١ ٢٠ . (٢) : ٩ ٢٧ .
  - ٢٠ -----(١٩٩٤) نحن والمستقبل. القاهرة: كتاب الهلال (٢٣٥).
- 11- نادر فرحاني ( ٢٠٠١ ) التنمية الإنسانية في الوطن العربي، ص ١٠١ ص ١٢٠ في : أساسين عساف وآخرون (محور) قضايا عربية معاصرة ، عمان : مؤسسة عبد الحميد شومان ،
- ٢٢ نبيل على (٢٠٠١) الثقافة العربية وعصر المعلومات، الكويت: عالم المعرفة
   ( ٢٧٦ ) .
  - ٣٣ هـ ، شيللر (١٩٨٦) المتلاعبون بالعقول الكويت: عالم المعرفة (١٠٦).
- $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$

- 25 E . ALTEVMATT . E . POMERANTZ, D. RUBLE: K. FREY & F . GREULICH (2002) SELF- PERCEPTIONS OF ACADEMIC: A NATURALISTIC EXAMINATION OF EVELUATIVE DISCOURSE AMONG CLASSMATES, DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, 38: 903 917.
- 26-E.ANDERMAN (2003) SCHOOL EFFECTS ON PSYCHOLOGICAL OUTCOMES DURING ADOLESCENCE. J.EDUC. PSYCHOL., 94:795-809.
- 27-ANDERSON, K. (1999) INTERNET USE AMONG COLLEGE STUDENTS: AN EXPLORATORY STUDY. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 2: 711-723.
- 28-APA (1997) LEARNER— CENTERED PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES: A FRAMEWORK FOR SCHOOL REDSIGN AND REFORM REPORT PREPARED BY BORD OF EDUCATIONAL AFFAIRS (BEA).
- 29-APA (2002 A) TOOLS FOR TOMORROW. MONITOR ON PSYCHOLOGY, 33 (8): 59.
- 30-APA (2002B)GARDNER EXTENDED SEVVIES SCHOOL. MONITOR ON PSYCHOLOGY, 33 (8): 57.
- 31-Blanton, W.; Moorma, G. & Trethen, W. (1998) Telecommincations
- AND TEACHER EDUCATION. REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION,23: 235-275.
- 32-E.BENSON(2003)INTELLIGENCE ACROSS CULTURES MINROR ON PSYCHOLOGY, 34(2):56.
- 33-Choi, R. Dalal; C. Kim-Prieto & H. Park (2003) Cultrure & Judgment of Casual, J. Pers. Soc. Psychol., 84: 46 59.
- 34-CIFUENTES, L. & HUGHEY J. (1998) COMPUTER CONFERENCING AND MULTIPLE INTELIGENCES. PAPER PRESENTED AT NATIONAL CONVENTION OF THE ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL COMMINCATIONS AND TECHNOLOGY. US: ST LOUIS, 18-22/2/1998.
- 35-COOPER, A.; SCHERER, C. & MATHY, R.(2001) OVERCOMING METHODOLOGICAL CONCERNS IN THE INVESTIGATION OF ONLINE SEXUAL ACTIVITIES. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 4: 437-447.

- 36-J. HARRIS (1995) WHERE IS THE CHID'S ENVIRONMENT? AGROUP SOCIALIZATION THEORY OF DEVELEPMENT. PSYCHOL. REV.,102: 458 -489.
- 37-KRAUT, R.; LUNDMARK, V.; PATTERSON, M.; KIESLER, S.; MUKOPADYAY, T& SCHERLIS, W. (1998) INTERNET PARADOX: A SOCIAL TECHNOLOGY THAT REDUCES SOCIAL INVOLVEMENT AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING. AMER.PSYCH.,53: 1017-1031.
- 38-LADD,G. & PETRY,N. (2002) DISORDERED GAMBLING AMOUNG UNIVERSITY-BASED MEDICAL AND DENTAL PATIENTS: A FOCUS ON INTERNET GAMBLING. PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIOR, 16: 76-79.
- 39-D. MAXWELL (2002) MEETING NATIONAL NEEDS: THE CHALLENGE TO LANGUAGE LEARNING IN HIGHER EDUCATION. CHANGE, (MAY) (WWW. FINDARTICLES. COM /15 / 2/2003).
- 40- B. MURRAY (2002) WANTED: POLITTICS FREE, SCIENCE BASED EDUCATION. MONIROR ON PSYCHOLOGY, 33 (8): 52
- 41-PARKER, J. (2002) THE ROLE OF METACOGNITION IN CLASSROOM. WWW.EPAPERS.COM/19-3-2003.
- 42-PERROLLE, J.(1987) COMPUTERS AND SOCIAL CHANGE. CALIFORNIA: WADSWARTH PUB..
- 43- A. RAPOPORT ( 1980 ) CROSS CULTURAL ASPECTS OF ENIVORNMENTAL DESIGN (4: 7- 46) IN: I. ALTMAN, ETAL. (EDS.) HUMAN BEHAVIOR AND ENVIRONMENT. NEWYORK: PLENUM PRESS.
- 44- C. SEDIKIDES: GAERTINRER & Y. TOGUCHI (2003) PANCULTURAL SELF-ENHANCEMENT. J. PERS. SOC. PSYCHOL., 84: 60-79.
- 45-R. STERNBERG & G. LYON (2002) MAKING A DIJJERENCE TO EDUCATION: WILL PSYCHOLOGY PASS UP THE CHANGE. MONITOR ON PSYCHOLOGY, 33 (6): 76.

- 46-S. TAYLOR (1998) THE SOCIAL BEING IN SOCIAL PSYCHOLOGY (1: 58 -85) IN: O. GILBERT; S. FISKE & G.LINDZEY (EDS.) THE HANDBOOK OF SOCIAL PSYCHOLOGY, BOSSTON: THE MCCRAW HILL.
- 47-J. TSAI, H. MORTENSEN, Y. WONG 8 D. HESS (2002) 'WHAT DOES BEING AMERICAN MEANS': COMPARISON OF ASIAN AMERICAN & EUROPEAN AMERICAN YOUNG ADULTS. CULTURAL DIVERSITY & ETHNIC MINORITY PSYCHOLOGY, 8: 257-273.
- 48-VAN DE VIJER, F. & LUNG, K. (1997) METHOD AND DATA ANALYSIS FOR CROSS-CULTURAL RESEARCH. CA: SAGE.
- 49-WEGNER, D. (1994) IRONIC PROCESSES OF MENTAL CONTROL. PSYCHOL. REV.,01: 34-52.
- 50-WALLACE, P.(1999)THE PSYCHOLOGY OF INTERNET. CAMBRDGE: UP (من خلال: محمد ربيع، ۲۰۰۰ : ١٨٠ عمرجع سبق ذكره).
- 51-J. WEYANT ( 1986 ) APPLIED SOCIAL PSHCHOLOGY . NEW YORK : OXFORD UNI . PRESS.
- 52-D. WREN (1999) SCHOOL CULTURE: EXPLORING THE HIDDEN CURRICULUM. ADOLESCENCC, FALL: 1.
- 53- WWW.CYBERATALS.COM/
- 54-WWW.MASRAWY.COM/HEALTH/7518/1-2-2002.
- 55-WWW.APA .ORG/PSYCHONET / 1-2-2003.
- 56-YOUNG, K.; PISTNER, M.; O'MARA, J. &BUCHANAN, J.(1999)CYBER-DISORDERS: THE MENTAL HEALTH CONCERN THE NEW MILLENNIUM. PAPER PRESENTED AT APA 107<sup>TH</sup> CONVENTION, 20/8.
- 57-YOUNG, K. & RODGERS, R. (1998) INTERNET ADDICTION: PERSONALITY TRAITS ASSOCIATED WITH ITS DEVELOPMENT. PAPER PRESENTED AT 69<sup>TH</sup> ANNUAL MEETING OF THE EASTERN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, APRIL, 1998.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ثانيا: في مجال الصحة



ادى الاهتمام بتطبيقات علم النفس الاجتماعي في مجال الصحة العامة للأفراد والمجتمعات إلي ظهور نسق علمي مميز سمي "علم نفس الصحة" health psychology أو "علم النفس الطبي" health psychology أو "طب السلوك" behavior medicine ويسعى إلى دراسية نمطين من السلوك؛ واكتشاف المحددات النفسية الاجتماعية لهما؛ وهما:-

- ١- ضروب كل من السلوك الصحي والسلوك الخطر؛ أي الأفعال التي تقيي من المرض أو تسببه: مثل تناول وجبة متوازنة والبحث عن الرعاية الطبية ـ وتعاطى مواد مؤثرة في الحالة النفسية كالسجائر -...الخ.
- ٢ كيفية التعايش مع المرض؛ مثل الاستجابة الانفعاليــة المترتبــة علــي التشخيص أو اختيار العلاج الطبي المناسب أو تعلم وممارسة العــادات الصحية التي تحد من تفاقم المرض.. وغيرها(Leventhal,1986).
  - وفي إطار هذه الدراسة يكون السعي لتخطيط كل من:-
  - أ- حملات الوقاية الأولية من الأمراض البدنية خاصة المتوطنة منها.
- ب-برامج تدريب المحيطين بالمرضى الإصدار ضروب سلوك مساندة لمرضاهم.
- ج-برامج تدريب المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية حتى يعايشوا أمراضهم.
  - لذا يهتم هذا التخصص المستحدث بدراسة الموضوعات التالية:-
- 1-الأتماط السلوكية العوامل النفسية الاجتماعية التي تسبق أو تصاحب الإصابة بالآلام إما المزمنة كالصداع والتهاب المفاصل؛ وآما المستعصية كالسرطان والالتهاب الكبدي الوبائي...وما شابه.

- ٢-سلوك النمط "أ" والأرق والتوتر المرتفع واضطرابات المناعة العصبية النفسية psychoneuroimmunology .
- "-عادات السلوك غير الصحية كالتدخين وتناول وجبات غير متوازنة (مما يؤدي إلى السمنة التي تصنف الآن كمصدر إعاقة) (Blanchard, (بالعوام التحديثة التي تجريها فرق علمية يشارك فيها علماء نفس وأعصاب وكيمياء تؤكد أن تغييرات في معدل تركيز "دويامين" dopamine بالمخ تسبق وتصاحب إصدار الفرد عادة سلوكية ضارة بالصحة كتعاطي مخدر أو تناول طعام بشراهة ...الخ؛ وأن هذه التغييرات بمثابة إشارة يرسلها المخ كي يقدم الفرد على مثل هذا السلوك (com) (السلوك السلوك النفسي المهيئ فحسب الإصدار هذه العادات؛ إنما المشجع أيضا.
- ٤- الاستفادة من مبادئ التفاعل والاتصال لزيادة كفاءة المقابلة الطبية من خلال:-

#### أ)إكساب الطبيب كل من:-

- مهارات التخاطب اللفظي إما كمستقبل؛ حيث يستقيد من كلام المسريض في اتخاذ قرارات تشخيصية وجعل المريض (والمحيطين به) يتقبل هذه القرارات ويفهمها، وإما كمرسل يعرف متى يتحدث ومتى يصمت؛ ماذا يقول صراحة وما الذي يلمح به؛ وكيف يطلب إجراء فحوص إضافية أو يحيل إلى جهات أخرى.
- مهارات التخاطب غير اللفظي بواسطة نظرات العين واللمس ودورهما التشخيصي والعلاجي.

ب- مهارات إدارة انطباعات المرضي والمحيطين بهم عن الطبيب وجعلهم يشعرون بالرضا عن زيارتهم له.

وقد بلورت دراسة هذه الموضوعات ضرورة التعامل مع المسرض من خلال سلسلة من عمليات التشخيص تشمل:--

التشخيص الاجتماعي أو تقدير إدراكات الأفسراد لحاجساتهم أي نوعيسة
 الحياة.

٢) التشخيص الاستشرائي الوبائي epidemiological بهدف تحديد كل من:

- الترتيب الموضوعي للمشكلات الصحية التي يعاني منها المجتمع.
- ترتيب العوامل البيئية والسلوكية وفقا لمدى إسهام كل منها في إحداث هذه المشكلات.
- ٣)التشخيص السلوكي لتحليل محددات الصحة في ضوء السلوك أو أسلوب الحياة.
- التشخيص التربوي والتنظيمي لتحديد العوامل التي يمكن تعديلها لإحداث تغيير بيئي يؤدي إلى مزيد من السلوك الصحي؛ وتشمل هذه العوامل:-
  - مقدمات سلوكية تعد أساسا منطقيا لفعل ما (استعدادات).
    - عوامل تقوية enabling تدفع الفرد لفعل ما.
      - عوامل دعم أو نتائج السلوك الصحي.
- ه) التشخيص على مستوى السياسة العامة بسن لوائح تيسر أو تعوق ارتقاء برامج الوقاية الأولية وانتشارها (Kok; et al, 1996).

وحدثت في السنوات الأخيرة مزاوجة بين علم نفس الصحة - أو طب السلوك -وعلوم طبية أخري في إطار نسق علمي يطلق عليه " health" مربحة تمتع الأفراد والجماعات بالصحة؛ لذا يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:-

- ١ مساعدة الأفراد على إحداث تغييرات في أسلوب معيشتهم كي يحسنوا نوعية الحياة.
- ٢- إنقاص كلفة الرعاية الطبية وزيادة كفاءة الأداء لأعضاء الفريق الطبي
   وللجمهور ككل بما يزيد الإنتاجية عموما.
- ٢- تدريب الأشخاص على إدارة الضعوط وتحمل المشاق ، Holloway . 2003 .

ونقدم في هذا السياق ثلاثة مقالات:-

الأولى: وتصف ملامح الشخص المشكل المعرض أكثر من غيره للانحراف؛ وكيفية التعرف على هذه الملامح كخطوة أولى للوقاية من الاتحراف.

الثانية: وتعرض الكيفية التي يقلل بها فرد ما أحزانه؛ كإجراء وقائي لقائمة طويلة من الاضطرابات النفسية على رأسها الاكتئساب والأمراض النفسجسمية.

الثالثة: وتمثل نموذجا للاستفادة من علم النفس الاجتماعي في مجال الوقاية الأولية ثقائمة طويلة من أمراض السرطان والدورة الدموية ...وغيرهما من خلال مكافحة التدخين.

- -E. Blanchard (1994) Behavior medicine & health psychology. (701-733) In: A. Bergin & E.Garfield (eds.) Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: Wiley & Sons.
- -J. Holloway (2003) Promotion integrated health care. Monitor on Psychology, 34,4: 36.
- -H. Leventhal (1986) Health psychology. (PP: 448-476) In: L. Berkowitz. A survey of social psychology.
- G. Kok; H. Schalma; H. Parcel & T. Paulusseen (1996) Social psychology and health education. Eur.Rev.Soc.Psychol.,7: 241-282 www.psycport.com/28-4-2003

# الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للانحراف

منع وقوع الخطر أفضل كثيرا

من مواجهته إذا وقع.

#### مقدمة:

تشير الإحصاءات إلى تزايد معدلات الاتحراف بين المسراهقين والشباب، ففي مصر – على سبيل المثال – تشير دراسة مسحية منضبطة منهجياً أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على عينات ممثلة لقطاع الطلاب بلغت ٢٥٦٤١ من طلاب الثانوية بنين، ١٢٧٩٧ من طلاب الثانوية بنين، ١٢٧٩٧ من طلاب الجامعة ذكورا، ٢٥٥٧ من الطالبات، وقد اعترف ٢٤%، ٢٦%، ٢١% منهم على التوالي بأنهم غشوا في الامتحان، ٣٠٠، ١٦١%، ٨٥ على التوالي اعترفوا بأنهم أساءوا التصرف في قاعات الدرس، كذلك أقر على التوالي اعترفوا بأنهم قد سيق لهم التطاول على أساتذتهم بأشكال متفاوتة وصلت أحياناً إلى حد التشاجر، واعترف ٣٠٥ من طلاب الثانوي أنهم قد سبق لهم الزوغان من المدرسة (هذه الظاهرة لا محل لها في الجامعة إلا بأشكال أخرى) (سويف، ١٩٩١: ١١١١-١١٣)، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ تشير بيانات الأمن العام خلال العقد الأخير إلى تزايد نسبة الجرائم التي يرتكبها صغار وذلك نتيجة تعرضهم لصور مختلفة من الاتحراف على رأسها: مخالطة مشبوهين – والتسول – والتشرد (أو المبيت في الطرفات)

<sup>&</sup>quot; نشر في: "مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية"، يناير ٢٠٠٢: ٢٢٩-٢٢٩.

- والهروب من المدرسة - والمقامرة - والاعتمساد على وسسائل غير مشروعة للعيش (كالدعارة) (حمزة ، ٢٠٠٠) .

وتشهد الولايات المتحدة - كمثال آخر - تزايداً خطيراً في معدل الحراف المراهقين ، فعدد المقبوض عليهم في جرائم قتل تضاعف أربع مرات، كما زاد معدل الانتحار بينهم ثلاث مرات، وتضاعفت أعداد المتهمين في جرائم اغتصاب وزاد معدل المواليد لأمهات مراهقات (فتتراوح أعمارهن من ١٠ إلى ١٤ سنة مما اصطلح على تسميتهن "أطفال يلدن أطفالاً")، أضف إلى ذلك أن معدل تعاطي الهيروين والكوكايين تضاعف ثلاث مسرات لدى الأمريكيين السود (جولمان، لدى الأمريكيين السود (جولمان، ١٠٠٠ : ٣٢٠ - ٣٢١)، وأن اثنين من كل ثلاثة طلاب جامعيين يحتسون الخمر كي يسكروا، وأن ٩٠% من حالات الاغتصاب في الحسرم الجامعي (بأمريكا) كان المقتصب أو الضحية أو كلاهما في حائمة سكر (المرجمع نفسه : ٣٤٨)، وتشير دراسات عديدة في مناطق أخسرى مسن العالم أن معدلات العنف والتعاطي (الإدمان) لدى المراهقين إما في المستوى نفسه الذي تم الكشف عنه في الولايات المتحدة، كما ظهر في هواندا وألمانيا والمبن، وإما أسوأ منه كما ظهر في فرنسا واستراليا وتايلاند (المرجمع نفسه) .

وهناك من يتوقع زيادة هذه المعدلات في ضوء ما تسفر عنه نتائج البحوث والتي تؤكد أن العلاقة بين مظاهر الانحراف لدى المراهقين وكل من التفكك الأسري والتعرض لما يسمى "ثقافة العنف والمخدرات" علاقة مضطردة بمعنى أنه كلما زاد التفكك الأسري (من طلاق أو خلاف مستمر بين الوالدين) زادت احتمالات انحراف الأبناء، كذلك كلمسا زاد مدى التعرض (سواء المباشر من خلال رؤية نماذج إجرامية، وغير المباشر كما تعرض

وسائل الإعلام) لثقافة العنف والمخدرات زاد معدل الانحراف (سويف، ٦٠١ ، ٢٨ - ٨٩ ، ٩٩١ ؛ شحاته ، ١٩٩٦ ، ١٩٩٨ : ٠٠) .

وهكذا تتوافر مؤشرات تبسرهن علسى تزايسد مخيسف لانحسراف المراهقين من هذه المؤشرات:

1- التزايد الملحوظ لمعدلات الطلاق خسلال الأعوام الأخيرة، حتى أن الإحصاءات الأمريكية على سبيل المثال خلال العقدين الأخيرين تشيير إلى أن سبعاً من كل عشر حالات زواج تنتهي بالطلاق (جولمان، ، ، ۲ : ۱۸۸)، ويعد الانهيار الأسري الناتج عن الطلاق أو الهجر أو الخلاف المزمن بين الوالدين أحد أهم العوامل المحددة لإدمان الابن (سويف، ۲۹۹۱: ، ، ۲) وكذلك لتورطه في جرائم عنف (شحاته، ۱۹۹۳) ،

٧- تؤكد التجارب أن مشاهدة الأطفال لأفلام العنف عبر التلفزيون - والتي تعرض بشكل متكرر لا يبعث الملل ولمدة سنوات من عمر كل طفل تيسر اكتسابهم لسيناريو السلوك العدواني وترسخه من خلل ترديد الأطفال له إما أثناء المحاورة مع الأقران، أو في خيالات أحلام اليقظة مما يجعل هذا السيناريو سهل الاستعادة عند تعرض الطفل لموقف محبط، وهكذا توجد علاقة قوية بين كثافة مشاهدة الطفل أفلام عنف وسلوكه العدواني ، كما توجد علاقة قوية جداً بين عدوانية الفرد وهو طفل بتورطه في جرائم عنف وهو مراهق أو راشد (المرجع نفسه)، لذا قال "باترسون" إن الأفعال التي يرتكبها ابن الخامسة من عمره ضد المجتمع تنذر بأنه سيكون جانحاً في شبابه (جولمان، ٢٠٠٠ : ٢٢٨)، وفي ظل تزايد معدلات التعرض ونوعيته ومشاركة المتلقي في الحدث المعروض بواسطة تقنيات الحاسب وشبكة المعلومات الدولية، فإن

المرجح شيوع الانحراف وضروب سلوك مضطربة وإجرامية كالتشهير والعنف والشذوذ الجنسي وأحد التفسيرات المطروحة هو أن شبكة " الإنترنت" أوجدت ما يسمى الواقع المفترض (الخائلي Virtual) السذي خلق سياقا آمناً يسمح للأطفال بممارسة أفعال مثيرة للخجسل ، مما يجعلها – نتيجة التكرار – ليست كذلك ، بل مقبولة ومعتادة (Cooper, الأمر الذي يكرس الجنوح ويجعله شائعاً ،

٣- ضعف الوازع الديني أو القيمي بوجه عام وما ينتج عنه من تدني الالتزام الخلقي بين المراهقين والشباب كأحد صور تفشي مظاهر الفساد الاجتماعي، وهناك علاقة قوية بين الالترام السديني المرتفع والمسئولية الاجتماعية (رعاية الزوج والأبناء والحرص على إصدار السلوك القويم) فأحدهما يؤدي إلى الآخر (هريدي وفرج ،٢٠٠٢)، وفقاً للحديث الشبريف (كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته، وبالتالي، فإن ضعف الوازع الديني يعني غياب المسئولية الاجتماعية الأمر الذي يترتب عليه تخلى عن رعاية النشء واختلال قواعد ضبط السلوك، [فعلى سبيل المثال تكشف البحوث عن علاقة بين غياب المسئولة المحاته، الوعي الديني وتزايد احتمال التورط في تعاطي المخدرات (شداته).

3- تضاؤل فرص العيش الكريم في ظل ارتفاع معدلات البطالسة إمسا لخصائص المجتمع الديموجرافية (السكانية) حيث تتجه الأعمسار فسي مجتمعاتنا نحو الشرائح العمرية الأصغر، وإما بسبب سياسات إعسادة الهيكلة الاقتصادية (ما اصطلح على تسميته: خصخصة) فسي ظلل العولمة الاقتصادية والهيمنة السياسية (حيث مقتضيات الربح تفسرض إحالة أعداد متزايدة من العاملين إلى التقاعد خفضاً لتكاليف الإنتساج،

إضافة إلى تزايد الاعتماد على تقنيات الإنتساج الحديثة بمسا يعنيسه الاستغناء عن آلاف العمال)، وهناك مؤشرات تؤكد الارتباط بين تفاقم البطالة والانحراف .

ما سبق يؤكد تضاعف المسئولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المختلفة، سواء التربوية منها على تعدد هيئاتها أو مؤسسات المجتمع المدني على تنوعها، فمن واجب هذه المؤسسات التدخل – بكافة صدوره – لتحقيق ما يلي:

- أ- إنقاص معدل الاتحراف، بتقليل قدر الإمكان عدد الحالات الجديدة التي يمكن أن تتحرف، وهذا ما يسمى بالوقاية الأولية .
- ب- تقليل أمد الاتحراف بمواجهته قبل أن يستفحل، ويسمى التدخل في هذه الحال بالوقاية الثانوية ،
- جـ- تقليل خسائر الاتحراف، فحينما تفشل محاولات إنقاذ فرد ما (لكونه بلا مأوى بسبب كارثة ألمت به) من الاتحراف، أو حينما تفشل محاولات التدخل المشار إليها سلفاً الأولية، ووقع المحظور أي انزلق الفرد في براثن الاتحراف، يصبح هدف التدخل حصر المخاطر التي يسببها انحرافه، وتجنيب الآخرين (من مخالطيه) التعرض لها ، وهذا مسا يسمى "الوقاية من المستوى الثالث" ،

وعناصر الوقاية الفعالة هي التي تسعى إلى تعديل عنصر أو أكثر من عناصر الانحراف المتفاعلة معا والمعتمدة بعضها على بعض وهي :

<sup>\*</sup> فانحراف فرد ما يسبب خللا في علاقاته المتبادلة مع المحيطين به يعد أساسا لمشكلات يعانون منها مثل: القلق والاكتناب واضطرابات الأكل وانتهاك القانون...الخ، وتكشف بحوث علمية آجريت في الولايات الأمريكية تضاعف عدد الباحثين عن مساعدات الإرشاد النفسي؛ كما توجد زيادة درامتيكية في معدل الشكوى من تسع عشرة مشكلة نفسية ونفس اجتماعية (Benton; et al., 2003)

- أ) عامل مخاطرة risk أو ما يسمى في مجال الصحة العامة "عامل مرضى" . pathological agent
- ب) شخص مهيء (بمعتقداته ومشاعره واستعداداته ١٠٠٠ يبتلي بهذا العامل
- ج) بنية (فيزيقية واجتماعية) يعيش فيها الفرد وتزيد فرص تعرضه لهذا العامل مصدر الخطر (شحاته ١٩٩٨: ١٠٨) .

وتشكل هذه العناصر نقاط ارتكاز برامج التدخل بمستوياتها الثلاثة المشار إليها سلفاً ،ويوجه خاص منها المستوى الأول أي الوقاية الأولية ، والتي يقتضي إجراؤها الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للاتحراف .

#### أهمية الوقاية من الانحراف :

تنطلق أهمية الوقاية من الانحراف من القول الشائع "إن منع وقوع الخطر أفضل كثيراً وأسهل تناولاً ونتائجه مضمونة أكثر مقارنسة بمواجهسة الخطر إذا وقع" تماماً كما أن الوقاية من المرض أفضل من علاجه، ومسن هذا المنطلق، يكون الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للانحراف مهماً، حتى نستطيع الحيلولة بينه وبين هذه الحالات من خلال جهود التدخل المختلفة والذي يجعل هذا الأمر ممكناً كون ضروب السلوك المشكل (المنحرف) لدى المراهقين تتبادل الارتباط فيما بينها ، حتى أنها تكسون زملة Syndrome المراهقين تتبادل الارتباط فيما بينها ، حتى أنها تكسون زملة معنا معنا كما تكشف نتائج بحوث أجريت في مجتمعات متنوعة ، سواء فسي بلدان كما تكشف نتائج بحوث أجريت في مجتمعات متنوعة ، سواء فسي بلدان متقدمة أم دول نامية، تتفق جميعها على أن الشخص المنحرف قد يتعاطى المخدرات وفي الوقت نفسه يخالف العرف السائد فسي مجتمعه، وينتهك المخدرات وفي الوقت نفسه يخالف العرف السائد فسي مجتمعه، وينتهك القانون مما يعرضه لطائلة العقاب، فالبحوث تكشف عن نمط من الشخصية

يمكن تسميته، الشخص المشكل "أي المهيأ أكثر من غيره للتورط في المشاكل، وصورة هذا الشخص كما ترسم نتائج البحوث ملامحه هي :

- 1- الملمح الأول، هو أن لدى هذا الشخص إحساس مستخفض بأفضلية الحياة Well-being وقسمات هذا الملمح هي: تزايد شعور الفرد بعدد مما يلي: النفور من الحياة والاغتراب والاكتئاب وبخس الذات قدرها والتقلب الانفعالي والأرق ومظاهر أخرى لاخستلال الأداء النفسي أو الاضطراب كتعاطى المخدرات ،
- ٧- الملمح الثاني هو أن شخصية هذا الفرد جامدة التفكير تفتقد المرونسة تتسم بالميل للاندفاع والتسرع في الاستنتاج والحكم على الأمور، والقفز على المقدمات وسوء الفهم وإساءة عزو الأشياء إلى أسبابها وكذلك الاستعداد للجنوح والمغامرة والعدوان نتيجة ضعف القدرة على إرجاء إشباع الحاجات وتضاءل القدرة على تحمل الوحدة مع في الوقت نفسه نفور منها، أضف إلى ذلك الميل للتمرد وحب السيطرة وانخفاض مستوى الطموح وانخفاض الدافعية للإنجاز واللامبالاة وضعف الالتزام القيمي ،
- ٣- المامح الثالث أن هذا الشخص يعيش في بيئة لا تشعره بالارتياح سواء كانت هذه البيئة فيزيائية بما تفرضه خصائصها من ظلف العيش وقسوة الظروف مما يزيد التنافس على الإشاعات الأساسية ، الأمر الذي يخلق سياقاً للصراع والاختلاف، ومن ثم يبرز دور المقدرة على تحمل الخلاف والقدرة على إرجاء الإشباع ، وإما البيئة الاجتماعية كالتفكك الأسري وغياب التزام النماذج الاجتماعية (آباء ، مدرسين، نجوم السينما والرياضة ، ، الخ ) بمسئولياتهم الاجتماعية مما يضعف رقابة هذه النماذج (الأباء منها خاصة) على سلوك المنشء، وتسدني أيضا الإلتزام الديني في المجتمع مما يجعل الضبط الاجتماعي (ممثلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يعد واجب كل (ممثلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يعد واجب كل

مسلم تجاه إخوانه في المجتمع) غائباً والرقابة الذاتية للسلوك معدومة، فتقل بالتالي قدرة الفرد على التحكم في سلوكه ، Cohen & Erwin, فتقل بالتالي قدرة الفرد على التحكم في سلوكه ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٦ ؛ ١٩٩٨ ، ١٩٩٦ شيحاته ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٦ (Guppy & Marsden, 1998;

وهذه الملامح تتشابك مع بعضها لإيجاد ما يسمى الاستعداد الكامن Potential للاتحراف، فمع كون مصادر الخطر عامة وشائعة في العالم كله، إلا أن درجة التأثر بها تختلف من فرد لآخر، ويرجع هذا التفاوت إلى تنوع السياق الثقافي الذي يعيش فيه الفرد، مسن هنا ضسرورة اخستلاف مضمون برامج الوقاية من الانحراف بتباين النسق الحضاري للأفراد السذين يتلقون هذه البرامج(Catalani, et al, 1993; Farrell & Danis, 1993) ويمكن تلخيص الآليات التي تورط شخصا ما في سلوك منحرف في الشكل الآتي :



ويمكن فهم الكيفية التي تعمل بها الآليات السابقة كما يلي: فلو افترضنا أن تلميذا مستوى ذكاؤه دون المتوسط وبنيته الجسمية جيدة ، ومهاراته الادراكية محدودة ، فالأرجح أن هذا التلميذ سيواجه فشلاً دراسياً بدفعه إلى النفور من الموقف التعليمي ، الأمسر الذي يجعله يبحث عن أنشطة بديلة للإنجاز الدراسي كترك الدراسة أو إئسارة المشاكل والمتاعب في الفصل المدرسي ، يترتب على ذلك المزيد من الفشل الدراسي الذي بدوره يدفع الفرد إلى الاستغراق أكثر في الأنشطة البديلة التي تناسب تكوينه النفسي (الموضح في الشكل السابق) مما يدعم استعداده للتصرف

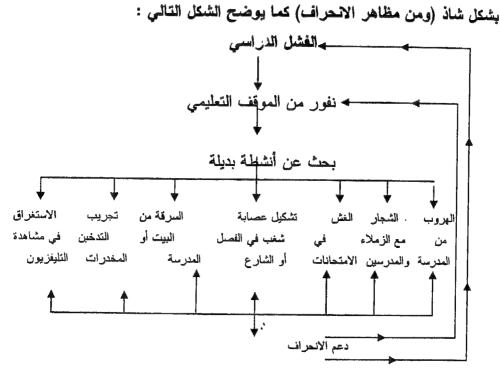

نموذج يوضح علاقة الفشل الدراسي بالانحراف

في ضوء ما سبق، فإن تجمعات كطلاب المدارس تعد سياقاً مناسباً لاكتشاف مبكر للحالات المعرضة للانحراف، وعلى المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين الالتفات إلى مقدمات الانحراف وعلى رأسها الفشال الدراسي وضروب السلوك المخالفة لنظام اليوم الدراسي كالزوعان مسن حصص دراسية وإهمال الواجبات ونسيان الأدوات وعصيان المسدرس والشجار مع الزملاء وإهمال المظهر العام وشبكة الصداقات والعزوف عن المشاركة في أنشطة لا صفية ، والتلاميذ الذين يبدون عدة مظاهر مما سبق يمكن التعامل معهم بشكل أعمق؛ وهم معرضون أكثر من غيرهم للانحراف، ويمكن التحقق من ذلك باستقصاء أعمق لشخصياتهم والسياق الاجتماعي الذي نشأوا فيه، فإذا تأكد استعدادهم للانحراف يمكن التدخل معهم من خلال برامج وقائية تتضمن التركيز على العناصر التالية :

- ۱- رفع مستوى طموح هؤلاء التلاميذ؛ أي تنشيط دافعيتهم للإنجاز وذلك تتحاشى الفشل الدراسي مع رعاية مكثفة لتحصيلهم الدراسي (ندى علماء النفس برامج متخصصة في هذا الجانب) .
- ٧- تنمية الالتزام الديني لديهم خاصة الجوانب التي تشجع الرقابة الذاتيسة على السلوك بما يزيد من قدرتهم على ضبط سلوكهم ، ويعد هذا الجانب مركزي ، إذ يهيئ الالتلزام اللذيني الفرد لضبط علاقات الاجتماعية من حيث زيادة ميله للاستغراق في علاقات أسرية تحميسه من احتمالات التعرض للانحراف، وفي المقابل يدفعه إلى إنقاص علاقاته مع أصدقاء السوء(ويجب التنويه هنا إلى دور الأسرة والمدرسة والمسجد وتكامل أدائهم جميعاً لهذا الدور حتى يحقق الأثر المرجو منه، فتقاعس إحدى هذه المؤسسات يضعف مردود المؤسسات الأخرى).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٣- زيادة تقدير التلاميذ لذواتهم بالتعرف على مكونات مفهوم الذات التي فيها ضعف وتنميتها (ولدى علماء النفس برامج تقوم بهذا) .
  - ٤- تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الدراسية صفية ولا صفية .
- ه- تأكيد دور الأسرة في مساندة أولادهم والقيام بدورهم الرقابي (خاصسة على كيفية اختيار الأصدقاء وتمضية وقت الفراغ) في ظل تفهم خصال الأبناء المزاجية وخصائص مرحلتهم العمرية ، هنا يتجاوز البرنسامج الوقائي التدخل على مستوى التلاميذ إلى التدخل الأسري ،

### المراجع

- ٢٠٠٠) الذكاء العاطفي (ترجمة ليلي الجبالي) الكويت :
   عالم المعرفة (٢٦٢) •
- حمزة ، جمال (۲۰۰۰) أطفال معرضون للتشرد في مصر : رؤية نفسية ،
   علم النفس ، ۵۳ ۱۲۱ .
- سويف ، مصطفى (١٩٩٦) المخدرات والمجتمع : نظرة تكاملية . الكويت : عالم المعرفة (٢٠٥).
- <sup>2</sup> سويف ، مصطفى (١٩٩٤) نحن والمستقبل ، القساهرة : كتساب الهسلال (٢٣٥) .
- -- شحاته ،عبد المنعم (١٩٩٦) موجة العنف مسئولية الفرد أم المجتمع . دراسات إعلامية ، ١٥٠: ٢١ ٢١ .
- -- القاهرة : دار غريب .
- 8- Benton, S.; Robertson, J.; Tseng, W.; Newton, F. & Benton, (2003) Changes in counseling center prolems across 13 years. Professional Psychology: Research & Paractice, 34.
- 9- Catalano, R., et al. (1993) Using research to guide culturally appropriate drug abuse prevention. J. Cons. Psychol., 61: 804-811.
- 10- Cohen, S. & Erwin, E.(1994) Characteristics of children with prental drug exposure being served in preschool special education programs in NewYork city. Topics in Early Childhood Special Education, 14 (2): 232-253.

- 11- Cooper, A.; Scherer, C.& Mathy, R. (2001) Overcoming methodological concerns in the investigation of online sexual activities. Cyberpsychology & Behavior, 4: 437-447.
- 12- Farrell, A. & Danis, S.(1993) Drug use and other problem behaviors. J. Con. Clin. Psychol., 61: 327-334.
- 13- Newcomb, M.& Felix oritz, M.(1992) Multiple protective and risk factor drug use and abuse. J. Pers. Soc. Psychol., 63:280-296.
- Guppy, A. &, Marsden, J. (1998) Alcohol and drug misuse and the organization (pp. 231-355) In: J. Winnubst &. C. Cooper (eds.) Handlook of work and health psychology. New York: Wiley.



# كيف تتخفف من أحزانك ؟ \*

"والقلب الذي لا يحزن لا فضل له في الصبر، إنما الفضل في الحزن والغلبة عليه"

عياس محمود العقاد

#### مقدمة:

قدر لكل فرد أن يواجه موت شخص حميم له (أب، أم، زوجة، ابن، صديق) في فترة ما من حياته، قد تكون مرت، وقد تكون منتظرة، وهذه المواجهة مؤلمة، وتعد أكثر مآسي الحياة وأشقها على النفس، وقد تؤدي إلى مخاطر كثيرة، كإصابة المكروب (من فقد عزيز) بأعراض مرضية (بدنية أو نفسية) مختلفة، وقد تصل خطورتها إلى وفاته أو محاولته الانتحار، هذا بالإضافة إلى اللاتوافق النفسي الاجتماعي الذي يعانيه المكروب فترة طويلة بعد وفاة من يحب، قد تصل إلى عدة سنوات فوفاة شخص عزيز حدث: -

أ - شديد الشيوع، فلا ينجو من مواجهته أحد •

ب - مفاجئ يأتي بغتة، فلا يتهيأ - انفعاليا - لاستقباله أحد ٠

جـ - يترتب عليه مدى واسع من الآثار الجسمية والنفسية والاجتماعية، وتمتد معاناة المكروب من هذه الآثار لشهور، وربما لسنوات (۱).

<sup>\*</sup> نشر في : مجلة "المسلم المعاصر" ، ١٩٩٩ ، ٩٢ : ١٥١ - ١٥٩ ،

لكل ما سبق فإن تناول الحزن بالدراسة أمر شديد الأهمية، فمن خلال هذه الدراسة يتم نشر ثقافة التعامل مع الحزن بين أفراد الجمهور العام، وكذلك يتم تبصيرهم بالقواعد المنظمة لعملية التخفف من الحزن بشكل يمكنهم من: --

أ - إتباع السبل الملائمة للتغلب على أحزانهم الخاصة •

ب - معرفة الأساليب الأكثر فعالية لمساعدة الآخرين في التخفف من أحزانهم ·

جــ تجنب ما ينجم عن المحاولات الذاتية التلقائية أو تلك التي يقوم بها الآخرون من أثار سلبية قد تعوق عملية التخفف ،

ونظرا لأهمية هذا النوع من الدراسات، ونظرا لما تحققه من مزايا، يتزايد اهتمام علماء النفس الغربيين بها(۱) ، في الوقت الذي لم يلتفت - في حدود المعلومات المتاحة لكاتب هذه السطور - علماء النفس المصريون والعرب إلى هذا الموضوع، على الرغم من تناول الفلاسفة المسلمين المتميز له، والذي لم يقتصر على مظاهره وأسبابه كما فعل ابن سينا (ت: ٨٧٤هـ) (٦)، وأثاره كحصر أبي الفرج الجوزي (ت: ٧٩٥هـ) للآثار الانفعائية المترتبة على موت محبوب (١)، وإنما اهتموا بكيفية التغلب عليه، حيث وضح أبو يوسف الكندي (ت: ٢٥٢هـ) طرق التغلب على الحزن الناتج عن فقد محبوب وفوت مطلوب (٥)، وأشار أبو زيد البلخي (ت ٢٣٣هـ) إلى أن تسكين الجزع - فرط الحزن وشدته - يكون بحيلتين : خارجية كوعظ الواعظين ، وداخلية تتمثل في ترويض النفس على تقبل خارجية كوعظ الواعظين ، وداخلية تتمثل في ترويض النفس على تقبل الأمر (١)، كما وضع ابن ناصر الدين الدمشقي (ت: ٧٧٧هـ) كتابا لهذا الغرض ضمته مجموعة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأخبار الصحابة

والتابعين والإرشادات التي تعين على تحمل الحزن على وفاة من نحب (), ومع ذلك لم يتناول المحدثون من علماء النفس العرب هذا الموضوع والتساؤلات التي تطرح على ذهن القارئ وتستحثه للبحث عن إجابة لها هي: -

١ - ما هي عواقب المبالغة في الحزن (الأسي) ؟

٢ - ما هي العوامل التي تزيد شدة الحزن ؟

٣ - متى وكيف يتم التخفف من الحزن ؟

## أولا : عواقب الأسى

- الاكتناب: تؤكد البحوث (^) أن وفاة شخص عزيز تولد شعورا بالاكتناب، إذ يعاني ثلث الأرملات من الاكتئاب الشديد لمدة تصل إلى شهرين بعد وفاة أزواجهن، وأن خمسهن يعانين منه لمدة عام، وتشير البحوث إلى أن وفاة ابن تحدث أسي أكثر شدة وبالتالي عواقب أكثر ألماً بالمقارنة بوفاة زوج أو أب ،
- ٢ ترتبط وفاة شخص عزيز بزيادة معدل الشكوى من آلام بدنية (مثل: آلام المعدة والظهر وفقد الشهية وعسر الهضم وعدم انتظام ضربات القلب والأرق) والنفسية (اختلال الإحساس بالواقع والخداع الحسي، والإحساس بالفشل واللاتوافق النفسي والاجتماعي ومحاولة الانتحار)(١).

وكل هذا يؤدي إلى ضعف البناء الاجتماعي ويحدث مزيدا من المشكلات التوافقية سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي، ومع ذلك فإن لانفعال الأسى مزاياه إذ يمكن الفرد من إصدار سلوك لا يجرو عليه في الظروف العادية مثل الإفصاح عن مشاعره بشكل علني أو الغياب عن العمل

(الدراسة) أو تلقى العون من الآخرين، وأن كانت لهذا الانفعال حدوده أو قيوده، إذ يجب أن تناسب شدته الموقف، فلا تكون ضعيفة جدا أو مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال يؤدي عدم حزن الزوجة الحزن المناسب (كما يتوقعه الآخرون) لوفاه زوجها إلى التشكيك في وفائها له، كما تؤدي مبالغتها في الحزن، أو إطالة مدته أكثر مما يلزم إلى اعتبارها "حالة هيسترية"، وبالإضافة إلى مزايا الأسى وحدوده، فإن له التزامات، تختلف من مجتمع لأخر، ومن عمر – للمكروب – لأخر، ومن فجيعة، وفاة زوج أم ابن أم جار . . ، إلخ لأخرى، فلكل من الحالات السابقة ضروب سلوكية معينة تعارف عليها المجتمع ،

## ثانيا: العوامل التي تسهم في تحديد الأسـى، ارتفاعا وانخفاضا :

تعد شدة الحزن محصلة التفاعل بين فئات ثلاث من العوامل: - تتصل الفئة الأولى منها بالمكروب (الذي توفى له عزيز) وتتعلق الثانية بالسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه، أما الفئة الثالثة فتخص ظروف الوفاة أو الفجيعة وكيفية العلم بها، وفيما يلي عرض موجز للعوامل التي تؤكد البحوث أنها الأكثر تأثيرا في تحديد حجم الأسبى: -

### أ – عوامل الكروب

#### ١ – العمر :

الأكبر سنا عند الوفاة أكثر تدهورا صحيا، وهذا ليس صادقا في كل الأحوال، ففي إحدى الدراسات التي قارنت بين أرامل شباب ومن متوسطي العمر ومن كبار السن، تبين أن الأرامل الشباب أكثر تأثرا، خصوصا إذا كاتت وفاة القرين مفاجئة وبدون مقدمات وتظهر دراسة أخرى أن العمر

ليس المؤثر وحده وأن هناك عوامل تحدد حجم تأثيره منها: المدة المنقضية بعد الوفاة فالأصفر سنا أكثر تأثرا على المدى القريب، بينما الأكبر سنا أكثر تأثرا على المدى العون أكثر، أو تجدد تأثرا على المدى البعيد، ربما لأن صغار السن يتلقون العون أكثر، أو تجدد أملهم في المستقبل، كما أن الأصفر سنا يعانون أكثر من مشكلات نفسية، بينما ألأكبر سنا يعانون أكثر من مشكلات بدنية ومن المحتمل أنهم يستبدلون الأسى، كاستجابة انفعالية نفسية لا يتوقع المجتمع استمرار ظهورها من الكبار، بأعراض بدنية يمكن قبولها .

ويبدو أن كبار السن بحاجة للتشجيع من خلال علاقات تستوعبهم في المجتمع ويبدو أيضا أن الفروق بين كبار السن وصغاره من المكروبين ليست في شدة الأسى وحده ولكن في أنماط استجابية أخرى .

#### ٢ - النوع :

قليلة هي الدراسات التي تناولت الفروق بين النوعين في تحمل الفجيعة، ويعتقد بعض الباحثين أن الأرامل النساء أكثر معاناة صحيا بالمقارنة بالذكور، بينما يعتبر آخرون الذكور الأرامل يواجهون مشكلات أكثر وأكبر، في حين يذهب فريق ثالث إلى عدم وجود فروق بينهما، وقد تمت هذه المقارنات على مقابيس لمعدلات وفيات الزوجان اللاحقة لوفاة الزوج والأعراض البدنية والاكتناب والاضطرابات الانفعائية والجوانب الإيجابية مثل إعادة الزواج ،

وقد تبين أن الرجال أقل معاناة من النساء، وأن كان النوعان يذكران أعراضا مختلفة، فالرجال أقل معاناة للاضطرابات الانفعالية وخصوصا الاكتئاب والأعراض العصابية وتكشف الدراسات التتبعية أنه بعد عامين إلى أربعة أعوام من الوفاة لا تظهر الأرامل النساء فروقا في درجة

الاكتئاب بالمقارنة بالمتزوجات من نفس العمر بينما أظهر الرجال الأرامل درجة أعلى من الاكتئاب بالمقارنة بالمتزوجين من نفس العمر، والرجال الأرامل أكثر معاناة لأنهم أكثر اعتمادا على زوجاتهم في العلاقات الاجتماعية، وأقل خبرة في تكوين علاقات جديدة، وأقل مهارة في مواقف التفاعل الاجتماعي، وفي المقابل، فإن الأرملات أكثر قدرة على طلب عون الآخرين مما يخفف عليهن وقع الفجيعة فتقل فترة معاناتهن منها ،

وقد لوحظ - أيضا - أن الأم تظهر حزنا أشد على وفاة ابن مقارنة بالأب، وقد يرجع ذلك لارتباط الأم بالابن أكثر ربما لانشغال الأب في العمل معظم يومه، وربما لبدء علاقة الأم بطفلها مبكرا جدا، وشعورها أنها بفقده تفقد جزء من نفسها ،

#### ٣ ــ المكانة الاقتصادية الاجتماعية :

تؤدي وفاة الزوج إلى ضعف دخل الأسرة وانخفاض مكانتها مما يزيد من الآلام المصاحبة للوفاة، حتى أن البعض يقول أن الآثار السلبية التي نعزوها إلى الترمل ليست نتيجة الترمل يقدر ما هي نتاج حالة الأرملة الاقتصادية والتي تزيد من قلقها ومشكلاتها الصحية، إلا أن بعض الباحثين يرى أن الدخل المنخفض لا يسهم مباشرة في عواقب الأسى ، لكنه عامل مهيء لها ،

#### ٤ - سمات شخصية الكروب : -

يتحدث الباحثون عن نمط من الأشخاص أكثر تهينا للفجيعة وللأسى الناتج عنها ويتسم أفراده بأنهم خانفون، متوترون، وجسون، غير مستقرين انفعاليا ،

#### ٥- الحالة الصحية قبل الفجيعة : -

تظهر الآثار الحادة لوفاة محبوب لدى أشخاص يعانون مسبقا من أعراض مرضية، فعلى سبيل المثال تبين إحدى الدراسات أن الذين حاولوا الانتحار بعد وفاة عزيز عليهم، كانوا يعالجون قبل الوفاة من اضطرابات نفسية ،

## ب - السياق الاجتماعي

#### ١ \_ الأزمات المتزامنة : -

تكشف البحوث أن تعدد الوفيات بالنسبة للمكروب الواحد يزيد شدة أساه كذلك تزامن الوفاة مع أزمة مائية أو مهنية أو اجتماعية ،

#### ٢ - البناء الاجتماعي : -

إذ أدى أضمحلال الأسرة الممتدة إلى زيادة شدة الأسى، حيث تتزايد فرص أن تعيش الأرملة أو الأرمل - مثلا - وحيدة، أما أن الأبناء قد تزوجوا واستقلوا سكنا ومعيشة أو لعدم الإنجاب، ويؤدي الشعور بالوحدة إلى ألام بدنية ونفسية مصاحبة للحزن على وفاة عزيز ،

كما يؤدي خلل البناء الاجتماعي إلى صعوبات الاتصال بالأقارب والأصدقاء وبالتالي لا يتمكنون من مساندة المكروب المساندة الملائمة إما لتأخر توقيت تقديمها (۱۰)، أو تكون دون توقع المكروب ، ويزيد تجاهل الآخرين له وعدم مساندتهم من أساه ومن خطورة عواقبه ،

#### ٣ – التصورات السائدة حول الموت : -

تختلف مظاهر الأسى ودلالتها من مجتمع لآخر لاختلاف الإطار الثقافي الذي يشمل معايير دينية وأعراف اجتماعية وعادات متوارثة، وجميعها تحدد الممارسات التي يقوم بها الغرد تعبيرا عن أساه لوفاه عزيز

عليه، وتسمى هذه الممارسات "الحداد" وتكشف البحوث (۱۱)أن المصريين يظهرون حزنا أقل بالمقارنة بالغربيين وذلك لإيمانهم بالقدر، وقد أشار الدمشقي (۱۲) إلى أهمية الإيمان بالقدر والصبر وعدم المبالغة في إظهار الحزن عملا بالكتاب والمنة، إذ يوجد تفاعل بين ممارسة طقوس الحداد ومشاعر الأسى، بمعني أن عدم الالتزام بهذه الطقوس يقلل الشعور بالحزن،

#### ج - ظروف الوفاة

#### ١ - الموت المفاجئ:

وتؤدي الوفاة المفاجئة حمقارنة بالمتوقعة - إلى اضطراب طويل الأمد يؤثر على التوافق النفسي والاجتماعي للمكروب وتجعله أقل تطلعا للمستقبل وأقل استمتاعا بحاضرة، وبالتالي يختل دخل الأسرة نتيجة سوء التوافق اجتماعيا ومهنيا، ويصل الأمر إلى ارتفاع معدلات الطلاق في حالات فقد الأبناء، وقد أمكن تمييز زملة أعراض يطلق عليها "زملة الفقد غير المتوقع" ويشمل: الاسحاب الاجتماعي وعدم الاعتراف بحدوث الوفاة والارتباك النفسي والمعيشي، فالمكروبون بوفاة أحد أحبائهم فجأة أكثر معاناة للأمراض الجسمية والنفسية بالمقارنة بمن فجعوا بوفاة متوقعة، وأن كانت هناك أدلة على أن هذه الآثار تكون في الأمد القريب فقط ،

#### ٢ - كيفية العلم بالوفاة :

إن نقل نبأ الوفاة إلى المكروب بشكل مباشر يزيد أساه بالمقارنة بنقل الخبر مجزء، ربما لأن نقل الخبر على مراحل يساعد المكروب على التهيؤ للموقف،

عرضنا لبعض العوامل التي تسهم في زيادة شدة الأسسى وخطورة عواقيه، ونحاول الآن معرفة الأساليب التي تعين على التخفف منه .

## ثالثاً: متى وكيف يتم التخفف من الأسى؟

- أ تستغرق عملية التخفف ما بين عام إلى عاميين، وهذا التخفف يتم تلقائيا، ومن الممكن تقليل هذا الوقت والإسراع بإيقاع التخفف من خلال الكشف عن كل من: العناصر الفعالة التي تيسره فيتم الحفاظ عليها ويتك التي تعوقه والعمل على استبعادها .
- ب تكشف البحوث (١٣)عن عدد من الأساليب المفترض فعاليتها في التخفف من الأسى، ومنها: -
- الإفصاح عن المشاعر أي أن يعبر المكروب عن انفعالاته الإيجابية منها والسلبية نحو الفقيد حتى لا يصبح الأسى مزمنا، ويصطدم هذا الأجراء مع القيود الاجتماعية في بعض المجتمعات التي لا تحبذ إظهار المشاعر نحو المتوفى ،
- ٧ المساندة الاجتماعية، ويقصد بها أي عون أو مساعدة يقدمها الآخرون للمكروب وتشعره بالراحة، سواء كانت لفظية كالتعليقات على شكوى المكروبين،أو غير لفظية كنبرة هذه التعليقات وتعبيرات الوجه والإيماءات وما تعكسه من تجاوب انفعالي وتعاطف مع المكروب، أو كانت المساعدة أدائية كزيارته (مدة الزيارة ومعدلها) والمساهمة في حل المشكلات الناتجة عن الفجيعة وتؤثر فعالية المساندة على طبيعتها ومقدارها وتوقيت تقديمها وهوية مقدمها وكذلك على إدراك المكروب لها ومدى تناسبها مع توقعاته وملاءمتها لمرحلة الأسى التي يجتازها، ففي المرحلة الأولى حيث الأسى شديد تكون المساندة الوجدانية وخصوصا من أفراد الأسرة

(الزوج.أو الوالدين) مهمة جدا، وفي المرحلة اللاحقة حيث تنخفض شدة الأسى ويتهيأ المكروب للقيام بمسئولياته الاجتماعية والمهنية فإن مسائدة الأصدقاء والزملاء تصبح أكثر أهمية، ومع أن غياب المسائدة أو كونها دون توقع المكروب يزيد من شدة الأسى ومن خطورة عواقبه إلا أنه قد يثير الحافز للاعتماد على الذات أيضا ،

- ٣ التخلي عن المظاهر الحدادية، ويعد أكثر أساليب التخفف فعالية، فالالتزام بهذه المظاهر يزيد الحزن والتخلي عنها يقلله، حيث توجد علاقة بين طقوس الحداد ومشاعر الحزن كما سبقت الإشارة، وتلعب الضغوط الاجتماعية من الأهل دورا بارزا في مساعدة المكروب على التخلي عن الطقوس الحدادية ،
- الاقتداء من خلال مقارنة المكروب أحزائه بأحزان الآخرين والاستفادة بخبراتهم في التخفف وقد أشار الكندي إلى أهمية هذا الأسلوب .
- ه إدراك الجوانب الإيجابية في الموقف، وكما أشار القرآن الكريم "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" (البقرة: ٢١٦) ويسهم الآخرون بنصائحهم في إعادة إدراك المكروب للموقف، وأن الخسارة مهما كانت ضخمة فإنها تنطوي على مكسب ما، وأن إدراك ذلك بيسر عملية التخفف ويعجل بها، ولعل أكبر المكاسب هو زيادة القدرة على تحمل المصائب اللاحق، إذ تعد أهون من وفاه عزيز

وكما قال الشاعر:

أمنا على كل الرزايا من الجزع

لقد جر نفعا فقدنا لك أننا

- ٢ الممارسات الدينية، فقد تبين أن لقراءة القرآن الكريم دور كبير في تقليل الحزن الناتج عن وفاة عزيز، ومرجع ذلك تضمن القرآن آيات تحث على الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والصير عند المصاب والوعد بالإثابة (الجنة) لمن صير والوعيد بالعقاب (النار) لمن لا يرضي بقضاء الله، لهذا الإيمان دوره الكبير ليس في هذه الحالة فقط الحزن وإنما يعد وسيلة للاحتفاظ بالصحة النفسية وتحمل المشاق، وأحد مكاسب إدراك الجانب الإيجابي لوفاة عزيز الأسلوب السابق أن تشعرنا بالقرب من الله .
- ٧ الاستبدال كأن تستبدل الأرملة على سبيل المثال دورها كامرأه عاملة بدورها كأرملة، ودورها كأم بدورها كزوجه، أي تعوض فقدها لمحور نشاطها (الزوج) بتكثيف أنشطتها في محاور بديلة كالعمل والاهتمام بالأولاد والتقرب إلى الله والزواج اللاحق، كالكسيح الذي يعتمد على يديه بديلا لرجليه أو كمن يعتمد على رجليه بديلا ليديه . . وهكذا .
- ٨ تقليص الروابط الوجدانية مع الفقيد تدريجيا ، ويتم ذلك بواسطة تجنب التحدث عنه مع الآخرين وتجنب وضع ما يذكر المكروب به في متناول البد كمتعلقاته الشخصية أو صورة، إذ تعد هذه المتعلقات مهيجات للأسى .

عرضنا لأساليب التخفف من الحزن، وتعتمد غالبا على مبادرة شخصية من المكروب، فالتسليم بالواقع - الفقد - ومواجهة مقتضياته وإدراك الجوانب الإيجابية فيه والنفور من الطقوس الحدادية والتخلي عنها وتكريس الجهد في أنشطة بديلة (العمل - الاهتمام بالأولاد - التدين ، الخ)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتقليص الروابط الوجدانية بالفقيد، كل هذا يعتمد على مبادرة المكروب ورغبته في التعجيل بعملية التخفف من الحزن ويكاد يقتصر دور الآخرين على تشجيع المكروب إذا بادر باتخاذ خطوه ما، خلاصة القول أن التخفف من الخزن عملية ذاتية في المقام الأول ،

## " الهوامش

- (۱) أنظر مقال: J. Pennbaker و آخرين
- (۱۹۹۰) "تعجيل عمليات التغلب على الأسى" المنشور "بمجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي" (تصدرها: جمعية علم النفس الأمريكية) مجلد، ۱۹۹۸ ۵۳۱ .
- (٢) حتى أن المجلات العلمية المتخصصة (مثل: Social Issues) تخصص أعدادا كاملة لمثل هذه الدراسات، وقد أصبح لها الآن دورياتها الخاصة مثل "دراسات الموت" death Studies.
- (۲) يذكر ابن أبي أصبيعه (ت : ٢٦٨هـ) في كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" بيروت: دار مكتبة الحياة (د ٠ ت ) أن لابن سيناء رسالة عنوانها "ما الحزن وما أسبابه " ٠
- (۱) أنظر : أبا الفرج الجوزى (۱۹۸۱) " روح الأرواح " القاهرة : المطبعة العلمية (الفصل السادس) •
- (°) تتفق بعض هذه الطرق التي وضعها الكندي مع مبادئ العلاج العقلاني rational ويتفق بعضها الآخر مع أسلوب التسكين المنظم Systematic desensitization" والقارئ لها يلاحظ أن الكندي كمعالج نفسي قد تفوق على المعالجين المعاصرين في نواحي عدة (أنظر: رسالة الكندي "الحيلة لدفع الأحزان منشورة ضمن" رسائل فلسفية "تحقيق: د/ عبد الرحمن بدوي ، بيروت: دار الأندلس) ،
- أنظر: أبا زيد البلخي (١٩٨٤) "مصالح الأبدان والأنفس"، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ص ٣١٤ – ٣٢٣ .
- (٧) أنظر: كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي (ب٠د) " برد الأكباد عند فقد الأولاد " القاهرة مطبعة المدني ،
- (^) أنظر مقال S.Zisook & S. Shuchter (١٩٩١) "الاكتئاب خلال العام الأول بعد وفاة الزوج" المجلة الأمريكية للطب النفسى، مجلد ١٣٤٦ : ١٣٤٦ ١٣٥٦ .
- (۱) أنظر مقال M. Stroebe وآخرين (۱۹۹۲) " قلوب محطمة أو روابط قطعت "مجلة الأخصائي النفسي الأمريكي": مجلد ۷۷: ۵۰۰ ۱۲۱۲ ،
- (۱۰) أنظر : عبد المنعم شحاته وطريف شوقي (۱۹۹۳) " التغلب على الأسمى الناتج عن وفاة ابن "مجلة (علم النفس) ۲۸ ۱۱۰ ۱۱۰ .
  - (۱۱) وكما يقول المثل المصري "يا معزي بعد سنة يا مجدد الأحزان " ،
    - (۱۲) الدمشقي ، ص ۱۶ ، ص ۳۱ ( أنظر : ۷ )
- (۱۳) أنظر طريف شوقي وعبد المنعم شحاته (۱۹۹۶) التخفف من الأسبى الناتج عن وفاة الأرواج: مجلة علم النفس "، ۲۱: ۱۲۸ ۱۵۰



## الوقاية من بدء التدخين

"تؤدي هذه العادة إلى الإدمان، حتى يصبح كل أمل المدخن هو أن يتمكن من الامتناع عن التدخين بعد أن شعر بآثاره السيئة بجيمس الأول سنة ١٦٠٤"

يحتل التدخين رأس مصادر الخطورة على الصحة العامة، إذ يعد المسئول عن قائمة طويلة من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، فإحصاءات مركز السيطرة على الأمراض CDC الأمريكي يشير إلى وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص (٧, ٥ % منهم ذكور) خلال الأعوام الخمسة (١٩٩٥ - ١٩٩٩) نتيجة إصابتهم بأمراض تترتب على التدخين، تصدر قائمة هذه الأمراض سرطان الرئة؛ المسئول وحده عن ٢٨,٢% من هذه الوفيات الأمراض سرطان الرئة والذي يشكل العامل الأول لوفاة النساء الأمريكيات في النصف الثاني من القرن العشرين، متجاوزاً سرطان الثدي، فيينما كان سرطان الرئة وراء ٣% من وفياتهن سنة ، ١٩٥، إذ به مسئول عن ٢٥% من هذه الوفيات سنة ، ١٠٠، وتقدر هذه الزيادة بمعدل ، ٢٠% ويؤدي سرطان الرئة إلى وفاة ثلاثة أضعاف العدد الذي يسببه سرطان الثدي بين الإناث (SGR, 2001)،

مقدمة:

<sup>\*</sup> في دراسة مسحية لمركز دراسات إدمان المواد والمخدرات بجامعة كولومبيا، شارك فيها ١٢٢٠ فتاة تتراوح أعمارهن بين ٨ و ٢٢ سنة ، وتظهر الدراسة أن ألإداث أكثر عرضة للانزلاق في التدخين أو تعاطى المخدرات لأنهن مقارنة بالأولاد :-

ا- يخبرن البلوغ مبكراً ٠

ب- أكثر عرضة للإصابة بالاكتناب واضطرابات الأكل،

ج- أكثر عرضة لسوء المعاملة البدنية والجنسية .

وهذا يزيد احتمالات اقدامهن على التدخين أو التعاطي مقارنة بالأولاد ، أضف إلى ذلك كون برامج الوقاية من بدء التدخين (أو التعاطي) لا تضع نوع متلقيها في الحسبان ، بل تهمل غالباً حاجات الإتاث اللاني يدفعن ثمنا غالباً لهذا الإهمال (www.casacolumbia.org)

ولا يقتصر ضرر التدخين على آثاره الصحية الخطيرة،إنما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة سواء كانت ناتجة عن الرعاية الطبية للأمراض المترتبة على التدخين، وكانت بسبب نقص إنتاجية المدخنين، وتقدر سبعة مليارات من الدولارات (www.cdc.gov) .

وتشير هذه المؤشرات إلى تزايد هذه المخاطر حيث معدل التدخين مازال مرتفعاً وفقاً لتحليل قام به مركز السيطرة على الأمراض لبيانات سلوك المخاطرة لدى الشباب (YRBS) الذي يجرى بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي كل عاميين، ويكشف أن معدلات التدخين في تزايد ملحوظ، فنسبته بين الشباب سنة ١٩٩٤ كانت ٥,٧٠%، وفي سنة ١٩٩٩ ٥,٠٣%، وفي سنة ١٩٩٩ كانت سنة ١٩٩٩ كانت نسبة المدخنين بين الشباب ٥,٠٠% وفي سنة ١٩٩٩ كانت نسبة المدخنين بين الشباب ٥,٠٠% بين الأماث و ٢٠٠٠ كانت نسبة المدخنين بين الشباب ٥,٠٠% بين الأماث و ٢٠٠٠ بين الذكور) وروي سنة ١٩٩٠ كانت نسبة المدخنين بين الشباب ٥,٠٠% بين الأماث و ٢٩٠٠ بين الذكور)

ويعد ما سبق أساساً منطقياً قوياً لدفع جهود مكافحة التدخين والتحكم فيه، هذه الجهود التي بدئت في الولايات المتحدة – وباقي أنحاء العالم تباعاً – قبل أكثر من ثلاثة عقود، وكانت بدايتها تتركز في إعداد علماء النفس – وغيرهم – وتطوير أساليب أو برامج تساعد المدخنين على الامتناع عن التدخين، وتظهر المراجعات لهذه البرامج أنه:

١-يرغب أغلب المدخنين في الامتناع عن التدخين (تقدَّر إحدى المراجعات - Sabol, et al,1999 - بـ ٨٠%)، ومعظمهم حاول ذلك بنفسه أو بمساعدة من هذه البرامج ،

٢-تحدث هذه البرامج التغيير في سلوك التدخين على مراحل تشمل:
 ترجمة الرغبة في الامتناع أي توقف فعلى عن التدخين -- ترسيخ

هذا التوقف (الامتناع لمدة شهر) - المحافظة على استمرار الامتناع (Blanchard, 1994) .

٣-فعالية هذه البرامج منخفضة، إذ معدل معاودة التدخين بعد امتناع ناتج عن تلقيها يصل إلى ٨٠% حتى في ظل استخدام برامج جيدة التخطيط أو حتى في حال مزاوجتها مع أما بدائل بيوكيميانية للنيكوتين وإما النيكوتين الممضوع gum وإما تقنية إعطاء النيوكتين عن طريق الجلد (Shfman, 1993 Transdermal)، مما يمثل فشلاً لهذه البرامج .

ويرى الباحثون أن أحد أسباب هذا الفشل هو التأكيد المتزايد لدور الوراثة في سلوك التدخين – وما يماثله من ضروب الاعتماد المختلفة الضارة بالصحة – فالبحوث تبرز مؤشرين لهذا الدور:

- أ- يمثل أولهما أدلة تثبت أن العامل الوراثي مسئول عن تفسير ما بين ، وهد استمدت هذه التقديرات من ، وه و ۲۷% من تباين سلوك التدخين، وقد استمدت هذه التقديرات من دراسات أجريت بمشاركة توائم متماثلة؛ أجرى لبعضها وتشمل ألف زوج من هذه التوائم تحليل التحليلات ; Heath & Hadden, 1995) metaanalysis
- ب- ويشكل المؤشر الثاني ما كشفت عنه بحوث أجريت مؤخراً عن علاقة بين تغييرات في تركيز الدوباميين dopamine (بسبب صبغية ناقلة تسمى SLC6A3-9) ونقص الرغبة في التدخين، وتشير البحوث إلى مصدرين لهذه العلاقة:
- ا) تفاعل هذه الصبغية مع صبغية DRD2-A2 إذ يؤكد تحليل الاتحدار لبيانات من مدخنين (عددهم ۲۸۹ فرداً) وغير مدخنين (۲۳۳) وجود هذا التفاعل وأنه يزيد احتمال كون الفرد غير مدخن، وإذا حاول التدخين فإن محاولته تكون بعد سن ۱۲ سنة (Lerman,et al, 1999).

ان التغييرات في الدوبامين (بسبب صبغية 9-SLC6A3)يرتبط بانخفاض الميل إلى البحث عن الجديد، هذا الميل الذي يرتبط ارتفاعه ارتباطاً شديداً بالرغبة في التدخين نتيجة إدراك أن السجائر تقدم هذا الجديد (Sabol, et al,1999)، لذا ينظر المدخنون إلى النيكوتين كوسيلة للتحكم في حالتهم المزاجية والاحتفاظ بشعور عادي، إنه وسيلتهم للتخلص من الشعور السيئ الذي ينتابهم بين تدخين سيجارة وأخرى (Parrott, 1999) .

ويرى باحثون آخرون أن معاودة التدخين بعد امتناع عنه ترجع في المقام الأول إلى عوامل السياق النفسي الاجتماعي المحيط بالمدخن، فنادراً ما يعاود الممتنع التدخين أثناء العمل أو وهو بمفرده وإنما في ظل وجود آخرين الذين يقدمون السيجارة غالباً ويمارسون ضغوطاً لتدخينها (عبد المنعم شحاته، ١٩٩٨: ٨٨)،

وآيا كان سبب الانتكاسة أو معاودة التدخين بعد امتناع عنه لفترة، فإنه مظهر لفشل برامج مساعدة المدخنين هذه، وأدى هذا الفشل إلى الاهتمام بالوقاية من بدء التدخين، لأن منع وقوع الخطر أفضل كثيراً من محاولة إنقاصه إذا وقع، لذا فإن وقاية الصغار من بدء التدخين أكثر فعالية من مساعدة الكبار على الامتناع عنه إذا دخنوا، ويتم الاهتمام بالوقاية في إطار علم نفس الصحة، حيث تعد أهم مجالاته، وتمت استعارة المفهوم من ميدان الصحة العامة في سبعينيات القرن العشرين، فقبل ذلك أهمل علم النفس هذا المجال على أساس أن العلاج النفسي الفردي هو الطريقة الوحيدة المساعدة الأشخاص للتغلب على مشكلاتهم المختلفة، إلا أن نظريات الصحة العامة المعاصرة ترى عكس ذلك، فإذا كان العلاج النفسي الفردي يستهدف مساعدة مريض بمفرده، فإن برامج الوقاية تستهدف مجموعة من الأفراد،

كما أن العلاج النفسي الفردي يتعامل مع العامل المرضى Pathological فقط، بينما نرى برامج الوقاية أن المرض لا يرجع إلى هذا العامل وحده، وإنما يرجع للتفاعل بينه وبين كل من الشخص (بمعتقداته ومشاعره، ، الخ) المبتلى به، والبيئة (الفيزيقية والاجتماعية) التي يعيش فيها هذا الشخص، وتتم الوقاية الفعالة من خلال تعديل كل واحد من هذه العناصر الثلاثة (Leventhal, et al., 1985) .

وتشير الوقاية إلى توظيف المعرفة العلمية - سواء كانت نظرية أو عملية - في تخطيط وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى كل من:

- ١- إنقاص معدل حدوث المرض، بإنقاص عدد الحالات الجديدة التي يمكن أن تصاب به، وتعد برامج الوقاية التي تسعى لمنع الفرد من بدء التدخين بالحيلولة بينه وبين تدخين أية سيجارة من هذا النوع الذي يسمى "الوقاية الأولية"،
- ٧-تقليل أمد المرض بمواجهته في مراحله الأولى، قبل أن ينتشر ويحدث أضرارا بالغة، وتسمى البرامج التي تسعى لتحقيق ذلك "برامج الوقاية الثانوية"، وعلى هذا الأساس فإن البرامج التي هدفها مساعدة الذين جربوا تدخين السجائر على ألا يكرروا محاولتهم، تتدرج تحت هذا النوع من الوقاية .
- ٣- تقليل الأضرار التي يحدثها المرض عندما لا تنجح برامج الوقاية في مواجهته أثناء مراحله المبكرة، فتعمل على تقليل أضراره إلى أدنى درجة ممكنة وتسمى البرامج التي تسعى لذلك ببرامج الوقاية من المستوى الثالث وتعد برامج التدخل لتعديل سلوك التدخين لدى المدخنين من هذا النوع من الوقاية . .

<sup>\*</sup> لمراجعة تماذج من برامج كل مستوى انظر: عبد المنعم شحاته، ١٩٩٨ : ٨٧ - ١٢٧ .

ولأن البحوث (عرض لها: عبد المنعم شحاته، ١٩٨٨، ١٩٨٩) تؤكد أن الاتجاه المحبذ للتدخين محدد مهم ودافع قوي لبدء تدخين السجائر واستمراره وتبريره، ولأن الاتجاه مدخل رئيس يمكن تعديل السلوك من خلال تغييره إذ يتضمن تعريف الاتجاه التسليم بأنه يحث الفرد على إصدار سلوك نحو أو ضد موضوع الاتجاه أين تغيير اتجاهات المراهقين المحبذه لتدخين السجائر، واستبدال هذه الاتجاهات بأخرى منفره تساعدهم على رفضه ومقاومة المؤثرات المشجعة له، تعد أهم الطرق الوقائية التي يمكن أن تقلل من أعداد الذين يقدمون على بدء التدخين ،

وبالتالي اتقاص معدل الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة أو المترتبة على تدخين السجائر، ويتم ذلك من خلال أساليب التخاطب (الاتصال) المختلفة، سواء كان:

أ- تخاطبا شخصيا أو مباشراً أو بالمواجهة Face To Face حيث يمكن أن يساهم المتلقي مساهمة فعالة كما في: الخطابة - تعليمات مدير لعماله أو مدرب لفريقه ، • إلخ .

ب-تخاطبا غير مباشر، حيث لا توجد فرصة لمساهمة المتلقي في تشكيل الرسالة كالتخاطب من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية: صحافة - وإذاعة - وتليفزيون - وسينما - ومسرح.

ويعد النوع الأول تخاطباً في اتجاهين مما يتيح للمتلقى فرصة المشاركة في تشكيل الرسالة، ويمكن المصدر من تلقى عائد عن فهم الجمهور لرسالته، وبالتالي يحدد مدى حاجاتها لزيادة التوضيح، وهو ما

يفتقده النوع الثاني الذي يعد تخاطبا في اتجاه واحد فقط · وكلا النوعين يمكن أن يكون : -

## (أ) تخاطبا لفظيا ٠ (ب) تخاطباً غير لفظي

ولا توجد وظائف لهذا النوع من التخاطب، وأخرى لذلك، وإنما يتفاعلان معا بحيث يتكاملان، ولاسيما إذا تناول التخاطب موضوعاً ذا بطائة Involved وجدانية، حيث تلعب الهاديات غير اللفظية دوراً بارزا في تحديد إطار الرسالة وفكرتها العامة، وتكشف عن اهتمامات واتجاهات مصدرها، وتنظيم مخاطبته للمتلقي أو مخاطبة المتلقي له (إذا كان تخاطبا بالمواجهة) وتضفى بعدا إغرائيا على هذه المخاطبة (عبد المنعم شحاته، ١٩٩٥).

ويعد الكشف عن فعالية الرسائل التي صممت بهدف إثارة خوف المتلقي أكثر مجالات البحث في ميدان التخاطب ارتباطا بإعداد برامج الوقاية من بدء التدخين، وتتكون هذه الرسائل من جزءين رئيسين :

١-معلومات تصف مدى خطورة سلوك يصدره الفرد وتشمل هذه
 المعلومات أسباب إصدار هذا السلوك والآثار التي يحدثها .

٢-معلومات تصف كيفية تجنب هذا السلوك الخطر، أي التوصيات التي تقدمها الرسالة ،

ويتم التعبير عن المعلومات المتضمئة في الجزءين بنبرة انفعالية لا تخلو من ذكر حقائق أو أدلة واقعية عن الأضرار المترتبة على عدم تبني توصيات الرسالة (Lerenthal, 1970) .

وتكشف البحوث - التي آجراها "ليفنثال" Leventhel وزملاؤه (١٩٨٥) والتي عرضها "شيفمان" Shifman (١٩٩٣) - أن مستوى الخوف المرتفع أكثر فعالية من المستوى المنخفض، وتتمثل هذه الفعالية في كل من:

<sup>\*</sup> تعد المخاطبة عبر شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) تخاطباً عن بعد يسمح بالمشاركة .

- ١-سرعة تأثر المبحوثين بالتهديد المتضمن في الرسالة •
- ٧- اتجاه ونية سنبية نحو موضوع التهديد (تدخين السجائر) ٠
- ٣- اتجاه ونية إيجابية نحو الفعل الذي يخفض مستوى الخوف (الامتناع عن التدخين) •

أي أن الرسائل الأكثر تهديداً تستثير - بالمقارنة بالرسائل الأقل تهديداً - عداً من الظروف النفسية الضرورية لإنقاص معدل إصدار السلوك الخطر، مع ذلك يظهر المبحوثون تأثيرا في معتقداتهم ونياتهم للفعل في المستقبل، ولا يبدون هذا التأثير فيما يفعلونه الآن فعلا، لذلك يوصى الباحثون بضرورة أن تركز الرسالة على الأفعال النوعية المرغوبة (عدم التدخين)، والتي يمكن بها تجنب مترتبات الخوف المستثار والتي تمكن المتلقي من تنظيم الظروف الخارجية المشجعة على تدخين السجائر، كما يجب أن تحدد الرسالة مدى حدوث الحدث المؤلم - الذي تهدد به الرسالة-

ويذكر الباحثون أن عدداً من المتغيرات يزيد من فعالية مستوى الخوف المرتفع، منها: وضع توصيات الرسالة في نهايتها وكون المتلقون مرتفعي الدرجة على مقياس تقدير الذات وكون الرسالة تتناول موضوعات صحية أكثر خطورة وكون هدف الرسالة هو تغيير اتجاه المتلقي، وليس تهيئته لمقاومة الدعاية المضادة ومدى الوقت الفاصل بين عرض الرسالة والقياس البعدي، فكلما قصر هذا الوقت كلما زادت الفاعلية، وذلك لتلاشي آثار الخوف بمرور الوقت ٠

خلاصة القول: إن البحوث تكشف عن فعالية نسبية لمنع الأفراد من إصدار سلوك خطر صحيا (كالتدخين) عن طريق تغيير اتجاهاتهم المحبذة لهذا السلوك من خلال التلويج بمترتباته المستهجنة والمؤلمة، وإن هناك عددا من المتغيرات تلعب دوراً معدلاً لهذه الفعالية، وهي فعالية يرى بعض الباحثين أنها لا ترجع إلى إثارة الخوف بقدر ما ترجع إلى عوامل أخرى (مثل: التشريط – قابلية الاتجاهات للتغير نتيجة التوقع أي تغيير عابر ، ، ، النخ) اختلفوا في تحديدها . .

## بحوث الوقاية من بدء التدخين :

وهكذا، وظف تراث بحوث تغيير الاتجاه من خلال التخاطب، والمبادئ النظرية التي كشفت عنها، في وقاية المراهقين من بدء التدخين وكانت بداية هذا التوظيف هي جهود متقرقة وغير منظمة قام بها أوائل سبعينيات القرن العشرين بعض المهتمين بقضايا الصحة والتربية الذين سعوا إلى تبصير المراهقين بأضرار التدخين الصحية، وقلل من قيمة هذه الجهود افتقارها للتقويم العلمي (Flay,1985) وفي الربع الأخير من القرن العشرين انتظمت هذه الجهود وتنامت، وفي هذا السياق نشير إلى نموذجين هما: الأمريكي – والمصري،

# أُولاً: النموذج الأمريكي للوقاية من بدء التدخين

ويعد الأكثر نجاحاً \* و كانت التقديرات لنسبة المدخنين من الشباب هي ٢٠٠١ - % بين الذكور و ٣٤% بين الإثاث إذ بها في مسح ٢٠٠١ - المشار إليه آنفاً - ٢٩٠٢ و ٢٧٠٧ على التوالي ٠

<sup>&</sup>quot; لمعرفة محددات فعالية الرسائل المثيرة للخوف وتفسيرها انظر : عبد المنعم شحاته ، ١٩٩٥؛ ١٩٨٨ : ٢٦ - ٣٦ .

<sup>\*\*</sup> ولا يمثل نجاحه هذا مبرراً لاستعارته ، فكما سبقت الإشارة ص لا يجوز نقل استراتيجية تدخل من : مجتمع لأخر ،

ومنذ سنة ١٩٧٨ تعددت برامج الوقاية من بدء التدخين ونشطت بحوثها حتى أمكن تقسيمها إلى أجيال : -

١-يمثل الجيل الأول البحث الرائد في هذا المجال الذي حاول فيه "إيفانز" Evans وزملاؤه (۱۹۷۸) توظیف نموذج التحصین Evans الذي طوره "ماكجوايز" من خلال المماثلة بين مقاومة التعرض لتخاطب معارض وتحصين الجسم ضد الأمراض بحقنه بفيروسات ضعيفة تحمله على تكوين مضادات حيوية تمكنه من مواجهة نفس الفيروسات - القوية طبعاً - إذا ما هاجمته مستقبلا، واستخدم "إيفائز" وزملاؤه (بجامعة هيوستون -تكساس) هذا الأسلوب كاستراتيجية لتنمية مهارات المراهقين لمواجهة الضغوط الاجتماعية والبيئية المتمثلة - في رايهم - في وجود نماذج يقتدى بها المراهقون، (سواء كانت هذه النماذج من الآباء أو الأقران أو تقدمها وسائل الإعلام) التي تشجع المراهقين على بدء التدخين، حيث طوروا برنامجا مكونا من أربعة شرائط فيديو، مدة كل منها عشر دقائق، تتضمن معلومات عن مضار التدخين قصيرة الأمد وأثاره على الآخرين والتشجيع الناتج عن وجود مدخنين، وكيفية مواجهة هذا التشجيع، مبرزا مزايا عدم التدخين، ويقوم بالتعليق على هذا المضمون مراهقون غير مدخنين - من نفس سن المبحوثين - ويلى عرض كل فليم تعرض المبحوثين لموقف تمثيل أدوار تشبه تلك التي قدمها الفيلم، فيقوم أحد المبحوثين بدور الزميل - أو الأب المدخن الذي يقتدي به الابن - الذي يعرض سيجارة على شخص آخر يقوم بدور من يرفض تشجيعه، ويعقب هذا التمثيل مناقشة مفتوحة حول مضمون القيلم،

وتكشف البيانات التي جمعها "إيفانز" وزملاؤه عن مستوى محدود لفعالية هذا البرنامج في منع المراهقين من بدء التدخين، فبعد عشرة أسابيع من القياس القبلي وجدوا أن 100 من أفراد المجموعة التجريبية (ن100 يدخنون فعلاً في مقابل 100 من أفراد المجموعة الضابطة (ن100 ).

٧-ويبدو أن نجاح برامج الوقاية من بدء التدخين يتطلب توظيفا لمدى أوسع من المبادئ النظرية في علم النفس، وهذا ما فعله الباحثون الذين تمثل برامجهم الجيل الثاني لبحوث الوقاية من بدء التدخين مثل: (Botvun & Eng,1982) ، فقد وظفوا مبادئ مستمدة من نظريات: التعلم الاجتماعي – والعزو Attrbution – والالتزام نظريات: التعلم الاجتماعي المسلوكي (مثل: مثيل الأدوار Role Playing والدعم والممارسة)، وذلك بالإضافة إلى نظرية التحصين التي وظفها الجيل الأول، وحققت برامج هذا الجيل نجاحاً يفوق النجاح الذي حققه الجيل الأول إلا أنه مازال دون المطلوب وذلك لأنه لم يتدارك أوجه القصور المنهجي التي شابت بحوث الجيل الأول، والتي منها: الاعتماد على الوحدة (فصل دراسي او مدرسة مثلا) كظرف تجريبي واحد – ووجود مشكلات تتعلق بصدق الأدوات المستخدمة لتقويم التعرض للبرنامج – ووجود معدلات تسرب Attrition مرتفعة جداً ،

٣-وهو ما سعت بحوث الجيل الثالث (مثل: Murray, et al, 1984) إلى تفاديه، والتي تتفوق على مثيلاتها في الجبلين السابقين - في درجة الارتقاء المنهجي، فالظرف التجريبي الواحد تضمن وحدتين (فصلين أو مدرستين على الأقل)، حيث المقارنة بين أكثر من مضمون - للبرنامج - ممكنة، بالإضافة إلى تحقيق قدر من

العشوائية في اختيار المبحوثين وتوزيعهم على وحدات التصميم التجريبي، مع ذلك فإن معدلات التسرب المرتفعة مازالت مشكلة رئيسية تقلل من قيمة نتائج بحوث هذا الجيل .

٤-ويعد الجيل الرابع من بحوث (مثل: Best, et al) الوقاية من بدء التدخين أكثرها نضجا سواء من حيث الارتقاء المنهجى أو من حيث تعدد المبادئ النظرية التى اعتمد عليها الباحثون عند إعداد يرامجهم، فبالإضافة إلى المبادئ التي تم توظيفها في الأجيال الثلاثة السابقة فإن مبادئ اتخاذ القرار Decision Making وحل المشكلات Problem Solving قد وظفت في برامج هذا الجيل، كما استعان بعضها بالمدرسين والآباء - بعد تدريبهم - وبالتليفزيون في تقديم مضمونها، كما تميزت البحوث التي تقوَّمها بارتقاء منهجي، بالمقارنة ببحوث الأجيال الثلاثة السابقة، حيث طالت مدة المتابعة (أكثر من سنتين)، وارتفعت معاملات الصدق الداخلي للأدوات المستخدمة لتقويم آثار التعرض للبرنامج، وتعددت وحدات (١١ فصلا أو مدرسة) الظرف التجريبي الواحد، كما تم توزيع هذه الوحدات على أساس عشوائي، إلا أن هذه العشوائية لم تتحقق بالدرجة المرجوة، كما وجدت صعوبات في تنفيذ البرامج وفقاً للتصميم الذي وضعه الباحثون، وواجهتهم صعوبات أخرى عند التحكم في التفاعل بين تلقى البرنامج وكل من القياسين السابق واللاحق له، كما أن معدلات التسرب مازالت مرتفعة.

و-ويمثل الجيل الخامس لجهود الوقاية من بدء التدخين توجهاً قومياً (أمريكيا) واسعاً أمتد ليشمل معظم الولايات بمؤسساتها الحكومية والأهلية؛ إضافة إلى هيئات اتحادية، تتكامل جهودها سواء عند

تخطيط حملات الوقاية أو تنفيذها أو متابعتها، وتتسم بحوث هذا الجيل بـ:

أ- الاعتماد على معلومات واقعية متجدده مستمدة من مسوح دورية كمسح سلوك المخاطرة بين الشباب (YRBS) ويجري كل عامين لمعرفة مدى انتشار تعاطي مادة ما - كالسجائر وغيرها- بين قطاعات الشباب، وكمسح اتجاهات الأمريكيين نحو هذه المواد ويجري كل عام (Califano, 2003) وكتقارير Surgean العامة (مثل تقرير "المرأة والتبغ SGR,2001) ) ، وغيرها ،

ب-إيجاد سياقات جماهيرية تتسم بالاستمرارية كدعوة مركز الإدمان Casa بجامعة كولومبيا جعل الاثنين الرابع من كل سبتمبر ابتداء من سنة ١٩٩٦ مناسبة سنوية لتناول الطعام مع الأسرة" كجهد قومي بسيط وفعال لزيادة الارتباط الأسري وتسهيل تخاطب الأب – الأبن، وذلك لأن البحوث التي أجراها المركز تظهر فروقاً جوهرية بين الذين يتناولون الطعام بانتظام مع أسرهم والذين لا يتناولون في سلوكيات التعاطي حيث يدخن من مراهقي الفئة الثانية أضعاف من يدخن في الفئة الأولى ويتعاطى ٢٧% من الفئة الثانية مخدرات محظورة قانوناً مقابل السرهم، وتكشف دراسات مؤسسات علمية أخرى أن تناول الطعام وسط الأسرة يقلل احتمالات الاتحراف ويرتبط إيجابياً بتحسن الأداء الدراسي وعادات الطعام الصحية بتحسن الأداء الدراسي وعادات الطعام الصحية . www.casacolumbia.org

وتشترك بحوث الأجيال الخمسة في خصائص عدة أهمها:

- ١-تشابه مضمون المعلومات المستخدمة لتغيير الاتجاه نحو التدخين،
   وتتضمن:
  - (أ) معلومات عن مترتبات تدخين السجائر طويلة الأمد على الصحة .
- (ب) معلومات عن الآثار الفسيولوجية المباشرة لتدخين سيجارة واحدة مجرد سيجارة
  - (ج) تصحيح المدركات الخاطئة الشائعة عن التدخين •
- (د) مناقشة تأثير الأسرة والأقران ووسائل الإعلام، وطرق التعامل مع هذا التأثير ·
- (هـ) زيادة تقدير المراهقين (أو الذين تعرضوا للبرنامج) لذواتهم، وإمدادهم بمهارات اجتماعية عامة تزيد من كفاءتهم عند مواجهة المواقف المشجعة على بدء التدخين،
- (و) تعلم مهارات سلوكية محددة لمواجهة المتغيرات المشجعة على بدء التدخين •
- ٢-استخلاص التزام عام (في التجمعات : كالنوادي والمدارس) بمنع التدخين
   (جعل المكان خالى من النيكوتين) .
- ٣-تشتمل على قياس قبلي، وآخر (أو أكثر) بعدي يسمح بفحص التغير عبر الزمن .
- ٤-تشتمل على مجموعات ضابطة تسمح بالمقارنة بين مجموعات تلقت البرنامج، وأخرى لم تتلقه،
- ٥-تحاول التحقق من صدق التقارير الذاتية عن مدى تدخين المبحوثين بدث بالاستعانة بمؤشرات فسيولوجية تتفاوت في تنوعها ودقتها من بحث لآخر ،

هذا بإيجاز بعض ملامح النموذج الأمريكي للوقاية من بدء التدخين وهو نموذج ناجح استناداً إلى ما تشير به الإحصاءات من تناقص معدلات تدخين المراهقين والمراهقات عما كان متوقعاً قبل ذلك، ويرجع بخاصة إلى:

١- الاعتماد على تحليل واسع القبول أسنوك التدخين مستمد من مئات البحوث الواقعية التي وضحت كلاً من :

أ- أسباب التدخين •

ب- المخاطر الناتجة عنه،

ج- برامج إنقاص معدله،

٢-تكامل جهود عدة مؤسسات حكومية وأهلية ^ (اتحادية وعلى مستوى كل ولاية) لإنقاص معدل التدخين، وقد أدى هذا التكامل والتنسيق إلى:

أ- المحافظة على استمرارية مخاطبة جمهور عريض ونقل تصور متكامل عن مشكلة التدخين إليه ،

ب- اتخاذ القرارات الضرورية لتطوير ممارسات مكافحة انتشار التدخين ·

ج- فتح المجال أمام مؤسسات اجتماعية للتعامل مع المشكلة ومساعدتها على امتداد عملها هذا والمحافظة على استمراريته (Biglan & Taylor, 2000)

<sup>\*</sup> فإضافة إلى عشرات المراكز والمعاهد العلمية القومية (للصحة NIH والسرطان NCI والإدمان NSIDA والإدمان NSIDA • • • وغيرها) العاملة في مجال مكافحة التدخين، توجد ١٧ جمعية أهلية ناشطة في هذا المجال كجمعية حقوق غير المدخنين والمجموعة المضادة لتلوث المدخنين وجماعة أوقفوا إدمان المراهقين • • • وغيرها •

ومع ذلك، يرصد الباحثون (مثل: Banchard, 1994, Leverntal, et al, 1985) عدداً من أوجه القصور على رأسها:-

- ١-إهمال الفروق الفردية التي تحدد مدى استجابة الأفراد لدعوتها الإحجام عن بدء التدخين ومن أمثلة وليس حصراً المتغيرات التي تم إهمالها:
- ا- النوع، فعلى سبيل المثال تجاهلت حملات وقاية الأمريكيين من بدء التدخين خصائص الإناث مثل كونهن يخبرن البلوغ مبكراً مقارنة بالأولاد وكونهن أكثر تعرضاً للإصابة بالاكتئاب واضطرابات الأكل وكونهن أكثر تعرضاً لسوء المعاملة البدنية والجنسية، وكل هذا يزيد مخاطر إقدامهن على التدخين والتعاطي، كما يتقاعل النوع مع كل من غياب الاستقرار السكني والاتتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى واحتمالات التحول من التدخين على سبيل التجربة إلى التدخين المنتظم حيث الإناث أكثر تهيؤ للتعاطي في هذه الحالات مقارنة بالذكور، حتى أن أسباب التحدين ودوافعه تختلف تبعاً للنوع، ومع ذلك صممت برامج الوقاية من بدء التدخين وفي ذهن واضعيها الذكور وليس الإناث،
  - ب- العناصر الثقافية التي تشجع أو تكبح الرغبة في التدخين •
- ج- درجة استهداف الجمهور للتدخين والتي تحدد كون الفرد سيكون مدخناً أم لا، وإذا كان مدخناً فهل سيدخن بكثافة أم لا؟
- د- العمليات المعرفية التي يؤكد منظرو تغيير الاتجاه على اختلاف توجهاتهم النظرية - أهميتها كوسائط بين التعرض لمخاطبة وتغيير الاتجاه نتيجة هذا التعرض، ومع اعتماد برامج الوقاية

من بدء التدخين على مبادئ الاستمالة بالمخاطبة إلا أنها تجاهلت العمليات المعرفية أثناء تلقى الاستمالة ،

فإن إهمال هذه المتغيرات - وغيرها - عند تصميم برامج الوقاية من بدء التدخين وتنفيذها يزيد من احتمال اختلاط تأثير هذه البرامج مع آثار تلك المتغيرات •

- ١- استخدام البحوث التي تحاول تقويم برامج الوقاية من بدء التدخين تصميمات تجريبية غير ملائمة مثل استخدام تلاميذ إحدى المدارس ككل مجموعة تجريبية، تتم مقارنتها بتلاميذ مدرسة أخرى، كمجموعة ضابطة مما يسمح باختلاط أثر السياق، ومعايير الجماعة المدرسية مع تأثير البرنامج موضوع التقويم، مع أن الأفضل هو المقارنة بين فصول من مدرسة واحدة ،
- ٣-يضاف إلى ذلك وجود معدلات تسرب مرتفعة نسبيا، تؤثر بدرجة كبيرة في نتائج المتابعة طويلة الأمد بشكل يجعل هذه المتابعة بلا معنى أحيانا، حيث يشير بعض الباحثين إلى أن معدلات تسرب المدخنين (أو المعايشين للتدخين كأبناء وأقران المدخنين من معدلات تسرب غير المدخنين (أو غير المعايشين)، ومع أن أعلى من معدلات تسرب غير المدخنين (أو غير المعايشين)، ومع أن تحديد أسباب هذا التسرب يساعد كثيراً على إنقاص معدلاته، فإن الباحثين لم ينتبهوا لأهمية هذا التحديد،
- ٤-ومع سعي البرامج السابقة إلى تغيير الاتجاهات المحبذة للتدخين كخطوة سابقة أو مصاحبة للامتناع عن بدء التدخين فإن بحوث تقويم هذه البرامج قد اكتفت برصد مدى التغيير في هذا الاتجاه دون توظيف التراث الضخم لنظريات تغيير الاتجاه من خلال التخاطب في تصميم وتنفيذ تلك البرامج أو في تحديد الظروف المسئولة عن

حدوث (أو عدم حدوث) هذا التغيير، مثال ذلك: أنه مع تعدد مكونات البرنامج الوقائي من بدء التدخين فإنه لم يستفد من بحوث ترتيب عرض الحجج المتضمنة في الرسالة الواحدة في اختيار المكونات الأكثر فعالية، وأدى إهمال دراسة هذا المتغير (ترتيب العرض) إلى إهمال دراسة التفاعل المحتمل بينه وبين عدد من متغيرات موقف التخاطب، حيث تثير البحوث إلى وجود تفاعل بين ترتيب عرض الحجج داخل الرسالة وبين متغيرات أخرى في موقف التخاطب (مثل: موضوع الرسالة ودرجة تعقيدها ومصداقية مصدرها وبالث) ويؤثر هذا التفاعل في فعالية التخاطب، وبالتالي فعالية برنامج الوقاية من بدء التدخين و

## ثانياً: النموذج المصري في الوقاية من بدء التدخين:

ولأن تدخين السجائر ظاهرة اجتماعية، أي تحدث في سياق اجتماعي له معاييره وقيمه التي تحدد معنى التدخين ودلالته، فمن الضروري إجراء دراسات محلية لاختيار مضمون برامج الوقاية من بدنه وتوقيت عرضها والجمهور الذي تستهدفه، ومع ذلك لا بلقي هذا الأمر اهتماماً يذكر من جهات قومية مصرية علمية أو خدمية، فباستثناء الدراسات الوبائية التي يجريها البرنامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لا توجد إلا بحوث متناثرة يجريها بعض الباحثين في إطار حصولهم على درجات علمية، ويكاد يغيب الجهد المنظم لهيئة قومية حكومية أو أهلية في مجال الوقاية من بدء التدخين ،

ونشير في هذا السياق إلى تجربة (عبد المنعم شحاته، ١٩٨٨: ١٠٦ - ١٠٩) أجريت في إطار السياق الثقافي المصري لتغيير اتجاهات

المراهقين المصريين بأخرى تقلل من احتمالات بدئهم التدخين، وقد تم اجراؤها بمشاركة ٥٧٥ طالبا بالصف الأول الثانوي العام، إذ تبين البحوث المصرية والأجنبية أن سن ١٦ سنة هي السن المحتمل أن يبدأ فيه الفرد تدخين السجائر،

وقد تعرض هؤلاء الطلاب لرسالة تدعوهم إلى عدم التدخين، وتتضمن:

- ١- البدء بتفنيد العلاقة المزعومة بين التدخين وخصال كالاستقلال والرجولة، على أساس أن البدء بتفنيد الحجج المعارضة لتوصيات الرسالة أكثر فعالية إذا كان لدى المتلقى ألفة ووعي بهذه الحجج، كما أن عرض هذه الحجج في سياق يرفضها يضعف من فعاليتها في المستقبل،
- ٧- كشف الآثار الفسيولوجية المباشرة لتدخين أقل عدد ممكن من السيجائر.
- ٣-توضيح حكم الدين في تدخين السجائر اعتمادا على إبراز حقوق
   النفس والغير، وضرورة عدم إيقاع الأذى بهم٠
  - ٤ إبراز قيمة أن يصبح الفرد غير مدخن ٠

وقد اختيرت الحجج المدعمة لكل عنصر من العناصر السابقة على أسس موضوعية كالاستناد إلى نتائج البحوث وإلى أراء ذوي الخبرة بموضوعها، وقد قدم هذا المضمون في شكل تخاطب بالمواجهة (محاضرة) لأن هذا الأسلوب يحقق التفاعل بين المصدر والمتلقي بشكل ييسر للمتلقي تكوين صورة إيجابية عن المصدر ويزيد من الألفة به، كما أنه الأسلوب نفسه المعتاد للطلاب عند تلقي الدروس، بالإضافة إلى أنه يلائم المضمون الذي تم اختياره لعرضه عليهم.

وقد سبق التعرض لهذا المضمون، وتلاه أيضا - مباشرة أو بعد أسبوع من عرضه لتقويم آثاره - جمع بيانات عن اتجاهات الطلاب نحو التدخين وخبرتهم به ومعايشتهم له ومعايشة المدخنين وعدد منتقى من خصال الشخصية والبيانات الشخصية والاجتماعية الأخرى، وقد تم ذلك من خلال أدوات روعي تمتعها بالشروط العلمية للأداة الجيدة مما يسمح بالاعتماد عليها، كما تم تحليل البيانات - التي تقدمها هذه الأدوات - على الحاسب الآلي بواسطة أسانيب إحصائية مثل تحليل التباين متعدد المتغيرات المتوسطات وأسفرت هذه التحليلات عن النتائج التالية:

- ١- هناك فروق مرتفعة بين الذين تعرضوا للرسالة والذين لم يتعرضوا اليها في الاستجابة للتخاطب فالذين تعرضوا أكثر فهما للرسالة وأكثر تقبلا لها ولمصدرها بالمقارنة بمن لم يتعرضوا .
- ٧- لخصال شخصية المتلقي دورها في تحديد درجة هذه الاستجابة وفي توقيت ظهورها، فعلى سبيل المثال، يبدي المتفتح ذهنيا استجابة للرسالة أكثر مما يبدي منغلق الذهن (المتسم بالجمود)، كما أن المتفوق دراسيا لا يظهر هذه الاستجابة بعد تعرضه للرسالة مباشرة وإنما بعده بفترة، بينما يظهر الأقل قدرة على التحصيل الدراسي هذه الاستجابة بعد عرض الرسالة مباشرة، وتختفي عنده بعد العرض بفترة وهو ما يبرهن على أهمية وضع خصال شخصية المتلقي في الحسبان عند إعداد التخاطب وعند تقويم فعاليته.
- ٣- لمصدر التخاطب دوره المهم في استجابة المتلقى للرسالة، إذ يعد تقبل المصدر عملية أساسية تيسر تغيير الاتجاه المحبذ لتدخين السجائر، وهو ما يشير إلى خطورة ظهور المدخن في أفلام

السينما والتليفزيون - في صورة البطل المنقذ والقادر على مواجهة أصعب المشكلات، كما يشير إلى أهمية ظهور الشخصيات العامة والمشهورة وهم لا يدخنون ،

٤- هناك زيادة - إلى حد ما - في تغيير الاتجاه المحبد للتدخين ناتجة عن مرور الوقت بعد عرض الرسالة (أي الأثر الكامن) وتلعب خصال شخصية المتلقي دورها في تحديد حجم هذه الزيادة، بل وفي ظهورها أو اختفائها إذ تبين أن مرتفعي القدرة على التحصيل الدراسي ومتفتحي الذهن والأقل تقديراً للذات يظهرون هذه الزيادة أكثر من غيرهم .

هذا مثال لدراسة مصرية هدفها تقويم برنامج للوقاية من بدء التدخين، وقد أثارت – مثل غيرها – نقطة مهمة هي أن قدرة هذه البرامج على أحداث تغيير تتفاوت درجتها ما بين تغيير ملحوظ في الاتجاهات المحبذة للتدخين وتعديل محدود في سلوك التدخين أو نية إصداره مستقبلاً؛ وهي نقطة التفت منظرو تغيير الاتجاه إليها بالدراسة لتفسيرها واكتشاف العوامل التي تؤدي إليها ،

والعامل الأهم في هذا الصدد هو أن الاتجاه المحبذ للتدخين يتكون خلال فترة زمنية طويلة جداً تبدأ مع بداية وعي الطفل بما يدور حوله، وتنتهي بمحاولته تجريب التدخين، وطوال هذه الفترة، تعمل مواقف عديدة ووسائل متنوعة على ترسيخ هذا الاتجاه ودعمه، وبالتالي يصعب لكن لا يستحيل - تعديل اتجاه استغرق تكوينه عدة سنوات في أيام معدودات، أضف إلى ذلك أن عملية التعديل هذه أشبه بالسباحة ضد التيار، فتكوين الاتجاه المحبذ للتدخين يتم في سياق اجتماعي لا يحظر التدخين فقط، بل يشجع عليه أيضا، فوسائل الإعلام ترسم صورة إيجابية عن التدخين والمدخنين، عليه أيضا، فوسائل الإعلام ترسم صورة إيجابية عن التدخين والمدخنين،

وتقدم بطل الأفلام والمسلسلات السينمائية والتليفزيونية غالباً، بالسيجارة في يده، يستعين بها لمواجهة المواقف الصعبة والمحرجة والتي تنطلب نضجا ومهارات خاصة، وتؤكد لنا أن التدخين أهم هذه المهارات، إذ يستعيد البطل به كفاءته وقدراته التي اهتزت نتيجة الموقف الذي يواجهه، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فالصورة تدعو إلى الاقتداء بالبطل، ويزيد من هذا التأثير وجود أب أو أخ يدخن، الذي – يحكم موضعه في الأسرة —يعد نموذجا يحتذى، ويتضخم التأثير، فالاقران يحثون على تجريب التدخين، ويدفعون إليه دفعا، كل هذا في سياق يدعم بدء التدخين، ويقلل من مدى الاستجابة لتي تتطلب خلق سياق نفسي اجتماعي يستهجن التدخين ويرفضه أي تغيير الصورة التي تعرضها في استجابة الفرد لبرامج الوقاية من بدء التدخين، ليس هذا فقط بل وتحدد في استجابة الفرد لبرامج الوقاية من بدء التدخين، ليس هذا فقط بل وتحدد هذه الاستجابة من حيث الوجهة والشدة،

ولخلق هذا السياق الرافض للتدخين، يجب أن يقوم المجتمع بأمرين :

۱-الاهتمام بالبحث العلمي لرسم ملامح ظاهرة التدخين في مجتمعنا من حيث دوافعها ودلالتها لدى قطاعات مختلفة من الجمهور المصري لوضع أساس علمي موضوعي لحملات مكافحة التدخين، هنا تجدر الإشارة إلى أهمية إجراء دراسات تتبعية طولية Longitudinal والاستفادة من نتائجها فالفرد لا يبدأ تدخين السجائر بين عشية وضحاها، وإنما يمر بمرحلة تهيؤ طويلة، تستغرق عدة سنوات قبل أن يدخن سيجارته الأولى وتنقسم هذه المرحلة إلى مراحل فرعية لكل منها دوافعها وآلياتها، وبدون فهم هذه الدوافع وتلك الآليات، تفقد أساليب الوقاية قدرتها على التأثير، إذ

يصعب - بدون هذا الفهم - اختيار المضمون المناسب تقديمه إلى الأفراد المراد التأثير فيهم، كما يصعب انتقاء الطريقة الملائمة لتقديم هذا المضمون، فعلى سبيل المثال يصبح من المناسب في مرحلة تهيؤ الأفراد لتجريب تدخين السيجارة الأولى، أن تحدثهم عن خطر الاعتماد على "النيكوتين" وصعوبة الامتناع عن التدخين بعد البدء فيه، وأن تدخين السيجارة الأولى يعني تكرار المحاولة ثم الاستمرار في التدخين، وتوضيح كيف يتم ذلك بواسطة بيانات صادقة ومن مصادر موثوق فيها، ويعد هذا المضمون أكثر ملاءمة بالمقارنة بالحديث عن مضار التدخين المباشرة أو بعيدة المدى، لأن المراهقين - في هذه المرحلة - لا يدركون خطورة الاعتماد، معتقدين في إمكانية الامتناع عن التدخين أي وقت شاعوا (Biglan & lich; 1984)، أما في مرحلة التجريب الفعلى ومحاولة تدخين السجائر كوسيلة للحصول على قبول اجتماعي وتقدير الذات فإن من المناسب الحديث عن المظاهر السيئة للتدخين، والاعزاءات السلبية التي يعزوها الآخرون إلى المدخن، والضرر الذي يلحقه التدخين بالآخرين،مما يقلل من قبولهم للمدخن، ذلك القبول الذي يمكن الحصول عليه بواسظة وسائل مأمونة وإيجابية كحسن الخلق وأناقة المظهر وغيرها، كما من المناسب تقديم معلومات عن الآثار الفسيولوجية المباشرة - وليس بعيدة المدى - المؤلمة والمترتبة على تدخين سيجارة، مجرد سيجارة واحدة، استنادا إلى نصائح طيبة موثوقة .

معنى ذلك أن الدقة في اختيار المضمون الواجب تقديمه - والطريقة المناسبة له - لجمهور بعينه قد يزيد من فعالية أساليب الوقاية من بدء التدخين وكما ورد في الأثر " فلكل مقام مقام" فإن المضمون الذي يلاتم المهيئين لتجريب - ولم يدخنوا بعد - لا يكون فعالاً إذا قدم لمن جربوا

التدخين بالفعل، كما أن المضمون الذي يلائم الذين دخنوا على سبيل التجربة لا يجدي تقديمه للمهيئين لتجريب التدخين، وهذا أحد الأخطاء التي وقع فيها مصمموا برامج الوقاية من بدء التدخين، أضف إليه التأخير في تقديم هذه البرامج، فمعظم البحوث التي عرضناها أجريت بمشاركة مبحوثين تجاوزا السادسة عشر عاماً من العمر، حيث بدأ منهم التدخين نسبة تجاوزت الستين في المائة من مجموع المدخنين المنتظمين في التدخين، وكان يجب التبكير في تعريض هؤلاء المراهقين لبرامج الوقاية (أي وهم في الثانية عشر عاما من العمر أو دون ذلك حيث لم يبدأ التدخين بعد إلا ٤ – ٥% فقط)، إذ أن وقاية المهيئين لتجريب التدخين من محاولة التجريب، أفضل من وقاية الذين جربوا من الاستمرار في التدخين من محاولة التجريب، أفضل من وقاية الذين (Orleans; et al, 1993; Pamerleau, et al, 1999; Califano, 2003) التدخين تلاميذ المدارس الابتدائية، فالمرحلة الإعدادية أو الثانوية تعد وقتا التدخين تلاميذ المدارس الابتدائية، فالمرحلة الإعدادية أو الثانوية تعد وقتا

والخطأ الثائث الذي قلل من فعالية برامج الوقاية من بدء التدخين هو اعتمادها على أسلوب صريح في المخاطبة، فكل المضمون المعارض للتدخين المقدم عبر هذه البرامج – وكذلك وسائل الإعلام – قدم بشكل مباشر بينما تقدم الأفلام والمسلسلات السيجارة وكأنها العصا السحرية التي بها تهدأ النفوس المتوترة وتستيقظ العقول الخاملة، ليس هذا فقط بل أن كثيرا من الشخصيات العامة والنجوم ذوى التأثير الاجتماعي في الآخرين (لأنهم قدوة) يظهرون والسيجارة بين أصابعهم ، كل هذا يدعو النشئ بشكل غير مباشر إلى التدخين، وكما يقول الجرجاني "فالتعريض – أي التلميح – أوقع من التصريح" ،

٢-لذلك يجب أن تقوم هيئات حكومية وأهلية بجهد متناسق ومتكامل لترسيخ اتجاهات سلبية نحو التدخين تعد محدداً لسياق رافض للتدخين يشجع الأحجام عنة، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى جهود متناثرة تقوم بها بعض الهيئات ، وتتسم هذه الجهود :

أ-بالعشوانية فليس لها خطة موضوعة مسبقاً وذات أساس علمي موضوعي؛ وإنما حماس القائمين بها وحسب ،

ب-أدى هذا إلى تفرق الجهود وتناثرها وغياب التنسيق بينها ،

ج-وبالتالي فإن نطاقها محدود مكاناً وزماناً حتى أنها جهود موسمية تنشط حيناً وتختفي أحياناً •

إن إيجاد سياق رافض للتدخين يعد مدخلاً وقانياً لقائمة طويلة من الأمراض، يتطلب استراتيجية عامة مخطط لها جيداً تحدد ادوار هيئات عديدة، لهذه الاستراتيجية ملامح متعددة على رأسها:

- (١)رفع سعر السجائر ومنتجات التبغ الأخرى لجعلها صعبة المنال على الصغار قدر الإمكان ،
- (٢) توسيع نطاق الأماكن المحظور فيها التدخين وتغليظ عقوبة من يدخن فيها آيا كان موقعه الاجتماعي .
- (٣) توظيف كل ما هو متاح كعلبة السجائر ذاتها والأعمال الدرامية والمقررات الدراسية والانشطة اللاصقية ، وما شابه لتوعية الجمهور العام بمضار التدخين وبحكم الدين فيه فمعرفة هذا الحكم تكبح الرغبة في التدخين وتزيد احتمالات أحجام الفرد عنه (عبد المنعم شحاته، ١٩٩٨: ١٤٨)، وتظهر الإحصاءات الأمريكية أن المدارس الدينية أكثر استجابة لشعار "مدرسة خالية من التدخين" مقارنة بالمدارس العامة، حيث كانت النسب عام ، ، ، ٢ هي ٢٤% من المدارس العامة مقابل ٢٢% بين المدارس الدينية ، زادت ٢٠٠٢ الى ٥٠%، ٩٧% على التوالي (Califano, 2003) ،

#### الخلاصة :

تبين لنا أهمية الوقاية عموماً وبالأخص وقاية المراهقين من بدء التدخين، والحيلولة بينهم وبين تدخين أية سيجارة من خلال تغيير اتجاهاتهم المحبذة للتدخين والتي تدفع إليه بأخرى تستهجنه وتحث على رفضه ويتم هذا التغيير من خلال معلومات تصف خطورة التدخين ومضاره وكيفية التعامل مع الظروف التي تشجع عليه، كما تصف مزايا عدم التدخين .

وقد تم عرض نماذج من البحوث التي استهدفت ذلك سواء ما أجرى منها في مصر وتكشف أجرى منها في مصر وتكشف جميعها أن تعرض الأفراد لتخاطب يعارض التدخين قد أحدث تغييرا منحوظاً في اتجاهاتهم المحبذة له، كما أحدثت تعديلاً أقل درجة في نية الأفراد التدخين مستقبلاً أو محاولتهم التدخين الفعلى التدخين مستقبلاً أو محاولتهم التدخين الفعلى المحبدة المحب

هنا يجب التأكيد على ضرورة إيجاد سياق ثقافي اجتماعي رافض للتدخين، ويعد التدين أحد عناصر هذا السياق، كما يمارس الوالدان دوراً حيوياً في تشكيل اتجاهات أبنائهما السلبية نحو التدخين والمخدرات وتدريبهم على رفضها إذا وجدوا في مواقف تدفعهم إلى تجريب التدخين أو التعاطى .

#### المراجع

- ١-عبد المنعم شحاته (١٩٨٨) تغيير الاتجاه نحو التدخين: رسالة دكتوراه غير المنعم شحاته (ق-كلية الآداب؛ جامعة القاهرة.
- ٧----- (١٩٨٩) "يعض محددات بدء المراهقين تـدخين السـجائر".
  "علم النفس"،١٢: ١٣٠-٨٩.
- س\_\_\_\_\_\_ النفس". عالم وآثاره من منظور علم النفس". عالم الفكر، ١٩٩٤)" (٢/١): ٩١- ٣١٥.
  - ٤ ----- (١٩٩٨) سيكولوجية التدخين". القاهرة: دار غريب.
- 5-Best, A.; Wain-Wright, P.; Mills, D. & Kirkland, S. (1985)Biobehavioral approaches to smoking control. In: W.Linden (Ed) Biobehavioral barriers in behavioral medicine. NewYork: Karger.
- 6-Biglan, A. & Taylor, K.(2000) Why we been more successful in reducing tobacco use than violent crime?. American J. of Community Psychol.,28(3): 269-302.
- 7----- & Lichtenstein, E. (1984)A behavior-analytic approach to smoking acquisition: Some recent findings. J.APPL.SOC.PSYCHOL.,14: 207-223.
- 8-Blanchard, E. (1994) Behavior medicine & health psychology. (701-733) In: A. Bergin & E. Garfield (eds.) Handbook of psychotherapy and behavior change. NewYork: Wiley & Sons.
- 9-Botivin, G. & Eng, A.(1982) The efficacy of a multicomponent approach to the prevention program. PREV.MED.,11: 199-211.
- 10-Califano, J. (2003) Release of the 2002 national survey of american attitudes in substance abuse VII. (www.casacolumbia.org/newsleter)
- 11----- (2003)Tobacco use among middle and high school students.MMWR,52(1): 7-9.
- 12-Evans, R.; et al(1978) Detering the onset of smoking in children: Knowledge of immediate physiological effects and coping with peer presure, media presure and parent modeling. J. APPL. SOC. PSYCHOL., 8: 126-135.

- 13-Flay,B. (1985)Psychosocial approaches to smoking prevention:A review of findings. Health Psychol.,4: 449-488.
- 14-Heath, A. C. & Madden, P. G. (1995). Genetic influences on smoking behavior. In J. R.1 Turner, L. R. Cardon, & J. K. Hewitt (Eds.), Behavior genetic approaches in behavioral medicine (pp. 37-48). New York: Plenum.
- 15-Lerman, C., Caporaso, N. E., Audrain, J., Main, D., Bowman, E. D., Lockshin, B., Boyd, N. R. & Shields, P. G. (1999). Evidence suggesting the role of specific genetic factors incigarette smoking. Health Psychology, 18, 14-20.
- 16-Leventhal, H. (1970) Findings and theory in the study of fear communications. ADV. EXP. SOC. PSYCHOL., 5: 119-189.
- 17-----(1986)Health psychology: A social psychological prespective.(448-476)In: L.Berkowitz>A survey of social psychology.
- 18-----; Porhaska, T. & Hirschman, R. (1985) Preventive health behavior across the life span. (8: 191-238) In: J. Rosen & L. Solomon (eds) Prevention in helth psychology. New Hampshire: New England uni. Press.
- 19-Murray, D.; Johnson, C.; Luepker, R.& Mittelmark, M. (1984) The prevention of cigarette smoking in children: A comprasion of four strategies. J.PPL. SOC. PSYCHOL., 14: 274-288.
- 20-Orleans, C. Kristeller, J. & Gritz, E. (1993) Helping hospitalized smokers out: New directions for treament and research. J. CONS. CLI. PSYCHOL., 61: 778-789.
- 21-Parrott, A. (1999)Dose cigarette smoking cause stress?. Amer. Psychol., 54: 817-820.
- 22- Pomerleau, O.; Collins, A.; Shifman, S.& Pomerleau, S.(1993) Why some people smoke and others do not. J.CONS.CLI.PSYCHOL.,61: 723-731.
- 23-Sabol, S.; Nelson, M.; Fisher, C.; Gunzerath, L.; Brody, C.; Hu, S.; Sirota, L.; Marcus, S.; Greenberg, B.; Lucas IV, F.; Benjamin, J.; Murphy, D.& Hamer, D. (1999) A Genetic Association for Cigarette Smoking Behavior. Health Psychol., 18: 7-13.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

24-SGR(2001)Women and tobacco.(www.cdc.gov/26-3-2001)).
25-Shifman,S. (1993)Smoking cesstion treatment: Any progress.J.Cons.Clin.Psychol.,61: 718-722.
26-www.casacolumbia.org
27-www.cdc.gov/mmwr/mm520103 (13-5-2003).



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثالثا: في مجال العدالة الجنائية



في تقديمهما لعدد خاص عن الأطفال والعنف من مجلة "علم النفس الارتقائي" - صدر في مارس ٢٠٠٣ - أشار "جورجي بيتت" Petitt و"كينيث دودج" Dodge إلى الارتباط الوثيق بين عنف الأطفال والصحة، وتشير البحوث إلى دلائل عديدة لهذا الارتباط نقتبس اثنين منها: -

المورة الدموية وهم مراهقون؛ تبين منها أن استمرار إصدار بأمراض الدورة الدموية وهم مراهقون؛ تبين منها أن استمرار إصدار الفرد سلوكا عدوانيا ينبئ بإصابته مستقبلا بزملة الأيض metabolic؛ أي الفرد سلوكا عدوانيا ينبئ بإصابته مستقبلا بزملة الأيض أن يحصل الفرد علي المنين ٥٧ فأكثر - يكون ضمن الربيع الأعلى بسين أو أكثر مجموعته العمرية والسلالية والنوع - على مقاييس اثنين أو أكثر مما يلي: كتلة الجسم - ومقاومة الأنسولين - ونسبة عمليات البناء إلسي الهدم - ونسبة هدرجة (العمليسات الكيميائية التسي يستم بها إحسلال الهيدروجين) الدهون والزيوت - وضغط الدم، فالسذين لديهم درجسات مرتقعة من العدوانية يعانون أكثر من زملة الأيض؛ وتلعب عوامل النضج الجنسي - خاصة إذا بدأ قبل الثامنة مسن العمر - دورا وسيطيا في استجابة الفرد العدوانية وبالتالي إصابته بزملة الأيض؛ لذا فان الوقاية من العدوان تقلل احتمالات هذه الإصابة (Raikkonenn, et al,2003).

٢-تكشف البحوث التي أجريت على توانم متطابقة وجود علاقة دالسة بسين تكرار ترديدهم - وهم أطفال - عبارات عدائية (عدوان لفظي) وممارستهم العنف (أي العدوان البدني) مستقبلا؛ وفي ظل دلائل تؤكد الأساس الوراثي للعدوان؛ فانه من الصعب تفسير هذه العلاقة على أساس كون أحد طرفيها (السلوك اللغوي) سببا للأخر Dianne; et al, 2003) etiology).

هذه الأدلة - وغيرها- دفعت العلماء وواضعي السياسات الاجتماعية إلى العناية بمعرفة أسباب عنف الأطفال وإلى أي مدى يمكن تعديله من خلال برامج وقائية جيدة التخطيط.

من هذا المنطلق يعد العنف نقطة الالتقاء بين مجالي: الصحة والعدالة الجنائية؛ فهو من ناحية مشكلة صحية لكونه: إما عرضا أوليا لاضطرابات نفسية وحشوية يعاني منها الشخص العنيف، وإما يسهم عنف هذا الفرد بقدر ما في إحداث هذه الاضطرابات لدى ضحاياه، كما يعد العنف من ناحية أخرى مشكلة جنائية حيث يشكل إضرارا بالآخرين وممتلكاتهم يقتضي تدخل هيئات العدالة؛ حرصا على استقرار المجتمع واستمرار تماسكه.

لذا يتناول هذا الجزء مقالين:-

١- يعرض أولهما العوامل المرتبطة بالعنف وتفسيره، ومسع أن موضوع العنف يحظى باهتمام متزايد منذ أمد طويل؛ إلا أنه تكثف بشكل شديد مؤخرا؛منذ أطلق طالبا إحدى مدارس "كلورادو" الثانوية النسار - يسوم مؤخرا؛منذ أطلق طالبا إحدى مدارس "كلورادو" الثانوية النسار - يسوم التحرا، ويرجح الباحثون أن مداومتهما التردد على مواقع اللعب بشبكة المعلومات العالمية "انترنت" - لمدة عام قبل الحادث كما يكشف أرشيف المواقع المفضلة لهما - على رأس العوامل التي أسهمت في إقدامهما على هذا العمل الشنيع؛ حيث ٥٨% من هذه الألعاب تعلم العنف وتشجع ممارسته (Anderson, 2000)؛ وفي هذا الصدد نشير إلى أهمية إعدادة النظر في محتوى الأعمال الدرامية والألعاب التي تقدمها وسائل الإعلام

وفي يوم ١٩٩٩/١٢/١٧ هددت إحدى الطالبات بتكرار الفعل نفسه.

-خاصة التلفزيون - ومواقع شبكة المعلومات العالمية؛ فالبحوث العلمية (التي تم فيها تتبع عينات من الأطفال لمدد زمنية طويلة؛ جمع منهم وعنهم بيانات بشكل متتابع) تؤكد العلاقة الطردية القوية بين تعرض الأطفال لمشاهد العنف وسلوكهم العدواني وهم مراهقون (أي كلما زاد تعرضهم زادت درجة العدوانية التي يتسم بها سلوكهم) وأن هذه العلاقة قائمة بغض النظر عن نوع الطفل (ذكرا أم أنثى) وقدرته العقلية العامة ومكانته الاقتصادية الاجتماعية، فمشاهدة الطفل برامج إعلامية او مشاركته في ألعاب عنيفة تنبئ بكونه عدوانيا وهو مراهق؛ إذ ينظر إلى شخصياتها العنيفة بوصفها واقعية ويتعامل معها على هذا الأساس؛ وتزيد هذه المشاهدة أو المشاركة - من توحده معها الأساس؛ وتزيد هذه المشاهدة أو المشاركة - من توحده معها).

٧- ويقدم المقال الثاني نموذجا لتطبيقات علم النفس في مجال العدالية الجنائية؛ فممثلو طرفي (الجاني والضحية) جرائم القتل – وتمثل أقصى درجة من السلوك العنيف – يستندون إلى شهود لإثبات البراءة أو الإدانة سواء كانوا شهود عيان أي رأوا وقائع الجريمة أم كان الشهود خبراء مثل استعانة دفاع متهم بجريمة قتل – سببها سقوط صندوق كان يجمله المتهم ونظرتها محكمة "نيويورك" ١٩٩٨ – بعالم نفس معرفي – كشاهد – أهتم برصد درجة وعي الأفسراد بسقوط الأشهاء رأسيا وتقديرهم لمدى انحراف هذا السقوط؛ وتبين له أن هذه التقديرات منخفضة غالبا (www.psyclaw.org).

G. Pettit & K. Dodge (2003) Violent Children: Bridging Development, Intervention, and Public Policy. Developmental Psychology, 39: 187-188.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- L. Huesmann, J. Moise-Titus, C. Podolski, & L. Eron (2003) Longitudinal Relations Between Children's Exposure to TV Violence and Their Aggressive and Violent Behavior in Young Adulthood: 1977–1992. Developmental Psychology, 39: 201-221.
- G. Dionne, R. Tremblay, M. Boivin, D. Laplante & D. Pérusse (2003)Physical Aggression and Expressive Vocabulary in 19-Month-Old Twins. Developmental Psychology, 39: 262-273.

# موجة العنف : مسئولية الفرد أم المجتمع ؟ \*

( من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً) قرآن كريم

#### مقدمة:

تزايدت أعمال العنف في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا، فأخبار القتل تتصدر الأنباء في أي مكان على سطح الكرة الأرضية، ويكفي أن نشير إلى أنه في سنة ١٩٩٦ وحدها قتل ٥٠ ألف أمريكي نتيجة العنف المتبادل في المجتمع الأمريكي، وفي عام ١٩٩٣ هزت المجتمع الإنجليزي حوادث قتل ارتكبها أطفال أو أباء لا يتوقع أحد أن يقتلوا ضحاياهم ،

وبعد كل حادثة عنف، تتضارب أقوال المهتمين بتفسيرها، فمنهم من يحمل المتورط في أعمال عنف مسئولية تورطه، معتقدين أنه مهيأ بطبعه - عضويا ونفسيا - لهذا التورط، ومنهم من يحمل المجتمع - بمؤسساته التربوية والإعلامية والاقتصادية - هذه المسئولية، فتدني درجة الالتزام بالقيم وغياب التنمية الشاملة ونشر ثقافة العنف والحث عليه (كما تفعل الأفلام) وراء تزايد أعمال العنف في العالم كله،

والعنف نوع من العدوان، إذ يشمل السلوك العدواني نمطين من الاستجابات :

١ - استجابات عدوانية تتسم بدرجة من العنف تتفاوت بين سب من تعاديه
 وإزهاق روحه .

<sup>\*</sup> نشر في : مجلة "الدراسات الإعلامية، ١٩٩٦ ، ٨٥ : ٢١ - ٢١ .

٢ - استجابات عدوانية غير عنيفة مثل تجاهل من نعاديه - بحسه قدره ترويج شائعات ضده •

ويجمع بين التوعين تعمد إلحاق الأذى بشكل ضمني أو صريح، وقد يستهدف هذا الأذى القرد نفسه كالانتحار، أو فردا آخر كالضرب أو جماعة كما يفعل النازيون الجدد ضد الأتراك والصرب ضد مسلمي البوسنة والهندوس ضد مسلمي الهند وغير هؤلاء وأولئك في أنحاء العالم كله، وقد يكون العنف جماهيريا كأحداث "لوس أنجلوس، وادكو وأبو كبير وانتفاضة

والعدوان هو أي سلوك يصدره فرد (أو جماعة) صوب آخر (أو آخرين) أو صوب ذاته، لفظيا كان أم ماديا، صريحاً كان أم ضمنياً مباشر أم غير مباشر، وترتب عليه إلحاق أذى بدني أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف الآخر، ويعد العنف شكلا من أشكال العدوان لأنه سلوك يستهدف إلحاق الأذى بالآخرين أو ممتلكاتهم،

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا تعرض شخصان لموقف تهديد، وكان رد فعلهما عدوانيا، فلماذا تختلف شدة العدوانية بينهما بحيث يكتفي أحدهما باعتداء ضمني ويشكل غير مباشر، على مصدر التهديد، في حين يتسم رد فعل الثاني بالعنف، وقد يصل به الأمر إلى قتل من هدده؟ لماذا هذا التفاوت في استجابتهما ؟

من المؤكد أن هناك عوامل معينة غير الاستثارة أو التعرض ليعقف تهديد تعد محددات لاتسام الاستجابة بدرجة ما من العنف، وفي هذا الصدد توجد وجهتا نظر متعارضتين، إذ ترى إحداهما أن العنف - بدرجاته المتفاوتة، والقتل أحدها - سلوك فطري موروث، مؤكدة أساسه العضوي، في حين تنفي وجهة النظر الثانية - وبإصرار - ذلك، حيث لا يوجد - على

حد قول "بركوفيتز" - أي دليل حافز نحو السلوك العدواني مقرر وراثيا ، وأن العدوان الحيواني العفوي أمر نادر الحدوث نسبيا، وإذا حدث فبسبب الخيبة والحرمان (۱) ، مما يبرز دور العوامل البيئية (فيزيقية أو اجتماعية) كمحددات للعدوان وهناك وجهة نظر ثالثة تنادي بالتفاعل بين كلا النوعين من المحددات الحيوية والبيئية، مقدمة أدلة هذا التفاعل وفيما يلي عرض لحجج كل وجهة منها:

# أولاً: المحددات الحيوية لسلوك القتل كسلوك عنيف :

لأن الكائنات الحية جميعها تشترك في إصدار استجابات تتسم بالعدوانية فقد أعتقد البعض أن للعدوان أساس عضوي (1) بل وصل الأمر إلى اعتباره سلوكا غريزيا، إذ يعتقد "فرويد" أن لدى الإنسان حافز فطري لتدمير الآخرين، ورغبة في الموت، وما الحرب - من جهة نظره - إلا دليل صارخ على هذه الرغبة وذلك الحافز، ويرى "لورنز" Lorens أن لدى الإنسان حافز للعدوان ينشط تلقائيا وبشكل فطري، مؤكدا أن المحددات الداخلية تلعب دورا أساسيا في ظهور الاستجابة العدوانية، وذلك بالمقارنة بالمحددات البيئية التي ينحصر دورها فقط في استثارة الفعل لا تحديده، كما يعتقد "لورنز" بوجود مركز لغريزة العدوان في الجهاز العصبي المركزي، وأن كانت البحوث الحديثة لن تقدم الأدلة على ذلك(1) إلا إنها لا تنفي وجود أساس عضوي (حيوي) للعدوان إذ: -

(۱) هناك بحوث تشير إلى دور لعوامل وراثية Genetic كمحددات لبعض ضروب السلوك العدواني على الأقل، وأهم هذه العوامل هو الصبغية (كروموزوم) ثلاثي الجنس (xxy) الذي يوجد لدى بعض الذكور، ويرتبط بسلوكهم العدواني، فقد وجدت "جاكوبز" Jacobs ومساعدوها أن نسبة

من نسبتهم بين الجمهور العام (۱۱)، كما تشير نتائج رسم المخ لعينة من المرضى العقليين المتهمين بارتكاب جرائم، إلى وجود اضطراب في النشاط الكهربي للمخ حيث كشفت النتائج عن تغيرات في رسم المخ في صورة بطء النشاط المخي لدى ٩٠% من الحالات، مما يؤكد وجود خلل حيوي لديهم (۱۱)،

(٥) يحدث تعاطى المخدرات خللا في التوازن الحيوي (الهيوموستازس) لدم المتعاطى، وقد ثبت أن هناك علاقة بين التعاطى وجرائم العنف، فقد وجد سويف وزملاؤه (١١) فروقا ذات دلاله إحصائية مرتفعة بين متعاطى الحشيش المزمنين وغير المتعاطين المناظرين لهم، وذلك في عدد مرات التورط في أفعال تتسم بالعنف اللفظي أو البدني، وتؤكد البحوث الأمريكية ذلك، إذ تكشف أن تعاطى الماريوانا أو الامفتيامينات أو عقاقير الهلوسة أو الكحوليات يزيد – وبشكل واضح من احتمالات تورط الفرد في أعمال عنف بما فيها القتل (١٠) .

### ثانيا : الحددات البيئية لسلوك العنف بما فيه القتل :

يؤكد جون لويس (١١) أن البحوث الأنثروبولوجية لم تدعم المحددات العضوية للعنف مشيرا إلى هيمنة المحددات البيئية، والاجتماعية منها على وجه الخصوص، ويمكن استعراض أدلة هذه الهيمنة على النحو التالي : - أ الظروف الفينيقية :

تشير الدراسات المعملية إلى أن الفرد يكون أكثر عدوانية إذا كان غير مستريح لظروف بيئية مثل:

(١) درجة حرارة المكان الذي يتواجد فيه، إذ يوجد ارتباط إيجابي بين درجة حرارة الجو والمعدل اليومي لجرائم القتل، فالإحصاءات الأمريكية تشير

إلى حدوث ٦,٣ جريمة في المتوسط لكل يوم من الأيام الباردة، في مقابل ٧,٧ جريمة لكل يوم من الأيام الحارة (١٧) ومرد ذلك - في رأى البعض - أن حرارة الجو تزيد من توتر الأعصاب، نتيجة لضيق التنفس، مما يضعف التحكم الإرادي للفرد، ويؤدي إلى إصداره ردود أفعال بدون ترو، وربما عنيفة، لأي منبه يتعرض له، كما أن حرارة الجو تدفع لخروج الأفراد من حجراتهم، والتجمع في أماكن متسعة شديدة التهوية، تيسر الاحتكاك بينهم وربما التشاحن الذي قد يكون مسئولا عن العنف، وليس حرارة الجو(١١٨)، ويعتقد بعض الباحثين أن ارتفاع درجة الحرارة عامل مساعد ليس إلا، وأن الظروف البيئية المرتبطة بالجو الحار هي المسئولة عن تزايد معدلات الجرائم ضد الأشخاص، ومن هذه الظروف: كون زراعات الطقس الحار تتسم بالطول ما ييسر القنص والاختفاء، كون ثقافة فرعية تشجع العنف (الثأر) تسود المناطق الحارة لمصر (وجه قبلي) مقارنة بالأقل حرارة (١١) ، كما تلعب عوامل مثل: نوع المجنى عنيه (ذكر أم أنثى) ونوع الجريمة (قتل عمد أم خطأ) والحراك الاجتماعي، دورا معدلا لعلاقة جرائم القتل بارتفاع درجة حرارة الجو (٢٠) (٢) الزحام، ويتفوق دوره كمحدد لجرائم القتل على دور ارتفاع درجة الحرارة لأن هذا الارتفاع يؤدي إلى زحام الأفراد في أماكن معينة -أسطح المنازل، الحدائق العامة، الشوارع. • • الخ - مما يرفع من كثافتها السكانية، وهناك أدلة على وجود علاقة طردية بين كثافة المكان سكانيا ومعدلات جرائم العنف، ومرجع هذه العلاقة إما أن الزحام يزيد من محاولات انتهاك حق الفرد في الحيز الشخصي (٢١)، أو أن الزحام يضعف أواصر التضامن الاجتماعي، فلا يهتم كل فرد إلا بما ينفعه شخصيا، وتنتفي بالتالى الإدانة الشعبية للجريمة، مما يشجع شيوعها(٢١) وتدعم دراسة ممدوحة سلامة (٢٢) هذه العلاقة بين الزحام والعدوان، حيث وجدت

علاقة دالة وقوية بين زيادة حجم الأسرة وعدوانية الأطفال، حيث زيادة عدد الأطفال تؤدي إلى زيادة فرص التنافس والاحتكاك بينهم، كما يزيد من فرص التعرض لنماذج – يقدمها الأشقاء – من أفعال العنف، بالإضافة إلى تناقص التفاعل الحميم بين الآباء والأبناء، مما يؤدى إلى إحساسهم بالإحباط، وتعتقد "شو"(١٠٠) أن الشعور بالزحام يختلف باختلاف نوع الأفراد، وأن هناك تفاعل بين النوع وكثافة المكان سكانيا وسعته وخصائصه الفيزيقية، ومن المحتمل أن سلوك العنف يرجع إلى هذا التفاعل؛ وليس إلى متغير الزحام بمفرده •

(٣) تشير الإحصاءات الأمريكية إلى انتشار جرائم العنف في المدن الكبيرة بمعدل أكبر من انتشارها في كل من المدن الصغيرة والريف (٢٠)، ولأن المدن الكبيرة أكثر ضجيجا وصخبا، فقد يعتقد البعض في وجود ارتباط بين الضوضاء والتورط في جريمة قتل، ولم يحظ هذا الارتباط بانتباه الباحثين، وكذلك لم تحظ ظروف بيئية أخرى - باستثناء درجة الحرارة - بمثل هذا الانتباه،

#### ب - البيئة الاجتماعية :

مما سبق يتضح أن الظروف البيئية تمارس تأثيرها في سلوك العنف من خلال ما يترتب على هذه الظروف من آثار حيوية واجتماعية كسرعة الاستثارة وغياب التفاعل الحميم بين الأفراد والإحباط، مما يزيد من أهمية السياق الاجتماعي النفسي كمحدد لجرائم العنف، ويمكن الإشارة إلى علاقة هذه الجرائم بعدد من عناصر ذلك السياق كما يلي:

- (۱) تشير الإحصاءات الأمريكية إلى أن جرائم العنف يقوم بها ذكور\* غالبا، ينتمون إلى الطبقة الدنيا أو المكانة الاقتصادية الاجتماعية المنخفضة (۲۱)، ويفسر "كابسواني" Кирризwany (۲۱) ذلك بارتباط هذه المكانة بالإحباط المتكرر والحرمان والتعارض بين المتاح والمأمول، وأن معايشة الفرد لهذا يجعله يشعر بحرمانه من حقه في حياة كريمة، مما يزيد من احتمالات إصداره سلوك عنيف، حتى ولم تدفع إليه عقبات داخلية أو خارجية، وتدعم الإحصاءات الأمريكية هذا التفسير، حيث تبين أنه فيما بين الأفراد منخفضي المكانة الاقتصادية الاجتماعية، كان عدد مرتكبي جرائم العنف من السود ضعف عددهم من البيض، فيما يتساويان إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وقد تلعب الثقافة الفرعية دورها الأساسي في ظهور هذا الفارق، وما زيادة جرائم العنف في الغرب الأمريكي مقارنة بالشمال إلا دليل على ذلك (۲۸)
- (۲) وينفي "ويلسون" (۲۱) علاقة الجريمة في المجتمع الأمريكي بالفقر، ودنيله أن جرائم الفتل عام ١٩٣٦ (أي بعد الكساد الكبير) كانت بمعدل ٩,٦ نكل ألف نسمة، وهي أقل من معدلها عام ١٩٧٠ (عصر ازدهار الاقتصاد الأمريكي) الذي أصبح ٤,٤ لكل ألف، وكذلك زادت معدلات جرائم السرقة من ٤,٥ في الآلف إلى ١٣١ في الآلف، مرد هذه الزيادة في رأيه، هو ضعف وسائل الضبط الاجتماعي الناتج عن

<sup>\*</sup> معظم جرائم العنف تصدر عن ذكور، ومع ذلك يتزايد أعداد الأمريكيات المتهمات في جرائم الفتل والسطو المسلح بمعدل يفوق معدل الزيادة في أعداد الذكور (١٠٠) ويرجع هذا التزايد إلى تغير دور المرأة في المجتمع المعاصر، بالإضافة إلى تشجيع الثقافة الأمريكية – في رأي جونز، لعنف الإناث إذ ينظر المجتمع الأمريكي للمرأة غير العنيفة على أنها مجنونة لا تتصرف بحكمة (١٠١) .

التغيرات الاجتماعية، وليس الفقر، وتؤيده "بروين" (٢٦) في ذلك، إذ تعتبر ارتباط جرائم القتل ارتباطا سلبيا بمستوى التعليم أو المستوى الاقتصادي الاجتماعي وهما، إذ تشيع جرائم القتل بين أفراد الطبقة الوسطى، وفي كل المستويات التعليمية والاقتصادية الاجتماعية بنفس الدرجة ،

(٣) وتؤكد نتائج البحوث وجود ارتباط قوي بين البيئة المنزلية السلبية (صراع الوالدين وخلافهم المستمر وعدوانهم المتبادل) وكون الأبناء قتلة عندما يكبرون، بل واعتمادهم أسلوب العنف في تنفيذ القتل فبإجراء مقارنة بين القاتلات اللائي استخدمن السم والقاتلات اللائي استخدمن أساليب عنيفة، تبين أن أفراد الفئة الأخيرة قد عومنن - بشكل متكرر -بقسوة، وخصوصا في مرحلة الطفولة (٢٦) وتؤكد بحوث الويس الدوسة وزملاته (٢١) ذلك، فمعظم جرائم العنف يرتكبها أفراد، أما أهملوا، أو تعرضوا بشكل متكرر لمعاملة بدنية سيئة (كالضرب المبرح) في مرحلة الطفولة، كما أن ٧٥% من الجانحين المتسمين بالعنف، كانوا ضحايا اعتداء إبائهم عليهم أو اعتداء متبادل بين الوالدين، إذ يرتبط العنف المتبادل بين الآباء بعدوانية الأبناء، فالبحوث تظهر أن مشاهدة العنف المتبادل تجعل الفرد أكثر اعتمادا عليه كأسلوب لفض الخلاف مع الآخرين، وأن تأثير المشاهدة هذه يتفوق على تأثير سوء معاملة الآباء لأبنائهم، وعلى تأثير ضغوط الحياة ومصاعبها (٣٠) ويمكن تفسير ذلك ب: أما أن الآباء يقدمون النموذج الذي يقتدي به الأبناء في تفاعلهم مع الآخرين مستقبلا، أو أن الأبناء يشعرون بالإحباط والاضطهاد وتتولد لديهم مشاعر الخوف والتوتر، مما يجعلهم أقل تحكما في سلوكهم الاندفاعي، أو أنهم يعتادون العنف وتصبح أفعاله مألوفة لهم .

(٤) وتعد الآلفة بأفعال العنف وهادياته عامل مهم لتورط الفرد في جرائم القتل إذ تؤكد نتائج بحوث أثر رؤية السلاح أن مجرد كونه في متناول يد الفرد يستثير – أي السلاح – لديه أفعال عدوانية اندفاعية ويتوقف هذا على انفعال الفرد، ودلالة السلاح بالنسبة له، أي أن السلاح يلعب دور الهادي Cue (علامة) لفعل القتل وللعنف(٢٠٠) وهذا الدور يأتي نتيجة لخبرات تعلم سابقة، فوجود السلاح يزيد من احتمالات إصدار الفرد الغاضب استجابة عنيفة، وذلك إذا تعلم ربط هذا السلاح بالعنف، وهكذا يصبح علامة أو منبه أولى لشبكة من التداعيات المعرفية الممهدة لارتكاب القتل والمبررة له،

### ثالثا : المددات النفسية لارتكاب الفرد جرائم القتل

مما سبق يتضح أن المحددات البيئية لجرائم العنف، ومن بينها القتل تمارس دورها من خلال متغيرات نفسية، بعضها عمليات (كاكتساب الخبرة أو التعلم) وبعضها خصال مزاجية، وتقوم هذه المتغيرات بدور وسيطي بين وجهتي النظر السابقتين، أي المحددات الحيوية والبيئية لجرائم العنف بحيث يتكاملان عند تفسير تورط فرد بعينه في لحظة محددة في إحدى هذه الجرائم، ويلخص "سكوت"(٢٠)هذا التفسير بقوله: أنه لا توجد أدلة فسيولوجية لغريزة العدوان، وأن كان الإنسان يولد ولديه وسع Capacity معين للعدوان فالبعض استعدادهم للعدوان، محدود، والبعض الآخر استعدادهم أكبر، وتتولى الخبرات المتعلمة تعديله، أو على حد قول "بروكوفيتز" (٢٠) يتعلم الإنسان الاستجابة بشكل عدواني إذ كان مهيأ فسيولوجيا لذلك ،

وهكذا، يقدم علم النفس تفسيرا متكاملا لتورط فرد بعينه في جريمة عنف، وحجر الزاوية في هذا التفسير هو ربط العدوان بالإحباط، أو بتعرض الفرد الأحداث غير سارة عموما، وكان " جون دولارد - وزملاؤه "دوب" و "ميللر" - أول من أشاروا إلى هذه العلاقة سنة ١٩٣٩، معتبرين أن أي إحباط لا بد وأن يؤدي إلى عدوان ، وأن أي استجابة عدوانية ولا بد وأن يرجع سببها إلى خبرة سابقة محبطة وينتج الإحباط إذا فشل الفرد في أداء مهمة ما حيث يتوقع نجاحا ، أو إذا خسر مكافأة ينتظر الحصول عليها، أو تعرض لإهائة، ويعتقد الباحثون أن الفشل حيث النجاح متوقع، أكثر مصادر الإحباط إثارة لاستجابات عنيفة (٢١) ويعتقد "بروكوفيتز" (١٠) أن الإحباط جزء من ظاهرة أعم هي الأحداث غير السارة وما تنتجه من خبرات سلبية، فهي المصدر الأساسى لسرعة الاستثارة والهياج والغضب، وما يصاحبها من أفعال عنف، فالإحباط خبرة مؤلمة تستثير مشاعر سلبية وأفعال مندفعة، وتشير البحوث إلى أن الألم البدني حدث غير سار كذلك يولد بالتالي سلوكا عدوانيا، كما أن سماع الفرد لأراء تعارض رأيه، خبرة غير سارة أيضا، تزيد من عدائه لصاحب الرأي المعارض، وفي ضوء ذلك يمكن تفسير العنف المتبادل أو الاغتيالات بين أعضاء جماعات سياسية أو دينية أو عرقية أو ٠٠ إلخ مختلفة، كما يمكن تفسير الارتباط المشار إليه أنفا بين جرائم العنف وكل من: ظروف بيئية طبيعية غير مريحة كارتفاع درجة حرارة الجو وارتفاع كثافة المكان سكانيا وانخفاض المكانة الاقتصادية الاجتماعية أو الفقره

وتشكك البيانات الحديثة في عمومية علاقة العدوان بالإحباط أو الخبرة المؤلمة، فليس كل عدوان ناتج عن إحباط، ودليل ذلك ارتكاب الجريمة المنظمة بواسطة قاتل أجير، كما أن رد كل فرد لموقف محبط لا

يكون عنفا دائما، فقد يكون اعتمادا على المخدرات لدى البعض، أو اتسحابا من الموقف لدي آخرين، أو شكوى من أعراض نفسجسمية لدى فريق ثالث (۱۱)، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي العوامل التي تجعل الفرد يستجيب لموقف محبط بارتكاب جريمة قتل دون أن يلجأ لأحدى الاستجابات سالفة الذكر ؟

تتمثل الإجابة في كون التعرض لخبرة مؤلمة موقف مشقة تستثير خوف الفرد، والخوف يتبعه غضب والأشياء المخيفة مصدر تهديد يؤدي إلى زيادة التوتر والأستنفار العصبي، وتشكل مشاعر الخوف والغضب والتوتر مع الخبرة المؤلمة ومترتباتها اتجاهات عدائية نحو المتسبب في كل هذا(٢٠٠)، أي مصدر التهديد وقد يترجم الفرد هذه الاتجاهات إلى فعل عنيف يصل إلى درجة القتل، وقد لا يترجمها، إذ يتوقف ذلك على توفر الشروط التالية : - الربط بين سلوك العنف ومصدر المشقة من خلال عمليات تعلم، إذ تبين أن:

الأطفال يتعلمون العدوان من خلال مشاهدة اعتداء الآخرين الأكبر سنا، فقد قارن "بانورا" Bandura وزملاؤه (۲٬۱) بين خمس مجموعات من الأطفال تشاهد المجموعة الأولى راشد يهاجم بعنف لعبة بلاستيكية تسمى Bobo doll لمدة عشر دقائق وتشاهد المجموعة الثانية فيلما للموقف الذي شاهدته المجموعة الأولى، أما المجموعة الثائثة فتشاهد فيلم كرتون يعبر عن نفس الموقف، وتشاهد المجموعة الرابعة راشد يوبخ - وبدون عنف - الدمية، أما المجموعة الخامسة، فلا تشاهد أي نموذج لسلوك عدواني، أي المجموعة ضابطة، وبعد المشاهدة، مر كل طفل من المجموعات الخمس بموقف محبط، ثم ترك بمفرده بالحجرة مع الدمية

البلاستيكية ومسدس أسود، ولعب أخرى لا ترتبط بالعدوان، وذلك لمدة عشرين دقيقة، مع ملاحظة سلوكه، وتكشف الملاحظة أن أفراد المجموعات الثلاث الأولى قلدت ويشكل تام، بما في ذلك الألفاظ التي استخدمت والإيماءات التي صدرت، السلوك العدواني الذي أصدره الراشد، ولا توجد فروق بينهم، بمعني أنه بغض النظر عن كون النموذج حيا أو مصورا في فيلم أو يعبر عنه فيلم كارتون، فقد قلده الأطفال، بينما لم يصدر أفراد المجموعتين الرابعة والخامسة أي سلوك عنيف مع أنهم أحبطوا، مما يؤكد أن العدوان سلوك متعلم، ويوضح "تيرنر" Turner وآخرون (١٠٠) أن عمليات اجتماعية تحدد ما إذا كان أشخاص بعينهم ينمون العدوان عبر خبرات مباشرة أو غير مباشرة كأسلوب معتاد لمواجهة أحداث الحياة .

٧- وتكشف التجارب التي أجريت حديثاً عرض لها "بارون، (٥٠) وزملاؤه أن العدوان الواقعي الحي أكثر تأثيرا من العدوان المصور على شرائط الفيديو كما في الأخبار المتلفزة والأفلام الدرامية، وأن مصدر العدوان الأكثر جاذبية والذي يدرك المتلقي أنه يشبهه، أكثر تأثيرا، أي يقلده بدرجة أكبر، بالمقارنة بمصدر أقل شبها بالمتلقي أو أقل جاذبية، ويتمثل هذا التأثير في اكتساب سيناريو الفعل العدواني، أي تتابع خطواته، وتعلم فنونه، والتعرف على مترتباته ومزاياه، واكتساب الثقة بمعرفة مواطن قوة الفرد ومواطن ضعف الآخر، ويضيف "بركوفيتز" (١٠) أن اكتساب هذا السيناريو Script يمكن الفرد من تحديد أي المهددات تستوجب استجابة عدوانية، وأيها لا يتطلب ذلك، وإلى أي مدى يؤدي سلوكه العدواني إلى أبعاد مصدر الإحباط أو التهديد والتغلب عليه .

٣ - ويتم هذا الاكتساب من خلال مشاهدة أفراد يسلكون بشكل عدواني، و هكذا يمكن فهم ارتباط سوء المعاملة الوالدية بعدوانية الأطفال، وبزيادة احتمالات تورطهم في جرائم قتل مستقبلا، أي وهم أكبر سنا، كذلك يمكن فهم كون ضحية محاولة القتل يصبح قاتلاً فيما يعد (١٤٠)، وفهم - أيضا - كون أهل المدن الكبيرة أكثر تورطا في جرائم القتل بالمقارنة بأهل المدن الصغيرة أو الريف، لأتهم أكثر تعرضا لخبرات عدوانية، سواء بشكل مباشر كرؤية أشخاص عدوانيين، أو بشكل غير مباشر، لأنهم أكثر اقتناء لأجهزة السينما والتليفزيون، التي تقدم وبشكل منظم وقائع العنف، وتكشف نتائج أحدي الدراسات المعملية - عرضها "بارون" وزملاؤه - (١٨) أن المشاهدة المتكررة الأفعال عدوانية - حية أو مصورة - تزيد من خوف المتلقى أن يصبح ضحية لمثل هذه المواقف، ويؤكد "بروكوفيتر"،(١٩) أن الخوف يزيد من درجة العداء ومن احتمالات اللجوء إلى قتل مصدر الخوف، حتى أن البعض يعزو لجوء الإناث الهاربات من سوء معاملة والديهن أو أزواجهن لقتل من أساء معاملتهن إلى الخوف، الخوف أن يجدها والدها - أو زوجها ويعاقبها على هجرها غير المبرر من وجهة نظره(٠٠)؛ فغضبهن من الضحية وخوفهن من رد فعله وراء الأقدام على قتله .

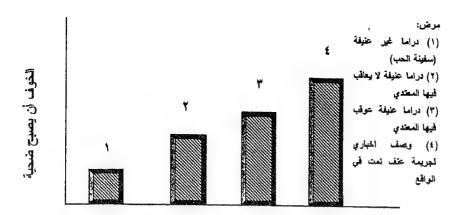

شكل يوضح علاقة مشاهدة العنف بزيادة خوف المتلقي أن يصبح ضحية

٤ - وقد أكدت التجارب - عرض لها "هاكسمان، Huesmann "وارن" (١٩٨٦) (١٠٥) أن مشاهدة الأطفال لأفلام العنف عبر التليفزيون، والتي تعرض بشكل منظم ويشاهدونها لعدة سنوات من عمرهم، تيسر اكتسابهم لسيناريو السلوك العدواني، الذي يتم ترسيخه من خلال تسميعهم المتكرر له، سواء أثناء المحاورة مع الأقران، أو في خيالات أحلام اليقظة ويجعله هذا التسميع سهل الاستعادة عند التعرض لموقف محبط، أي ييسر تحوله من فكرة إلى عادة، لذا توجد علاقة قوية بين كثافة مشاهدة الطفل لأفلام العنف وسلوكه العدواني، وكذلك بين عدوانيته وهو طفل بتورطه في جرائم عنف وهو مراهق أو راشد، وإذا اعتاد الفرد العدوان، انخفض أداؤه الدراسي أو المهني، وتناقصت مهاراته الاجتماعية، وتكرر - وبالتالي - تعرضه لمواقف محبطة، تستثير بدورها غضبه، وما يتبعه من عدوان، كما يوضح الشكل التالي: -

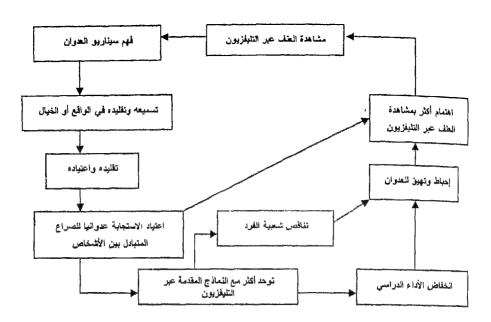

وهكذا يدور الفرد في حلقة مشاهدة العنف، فالتوحد مع مقدمه وتقليده، مما يؤدي إلى انخفاض أدائه أكاديميا أو مهنيا واجتماعيا ، فيتكرر إحباطه، ويزيد عدوانه، فيقل تقبل الآخرين له، مما يزيد من عزلته، نتيجة ذلك، يلجأ إلى مزيد من المشاهدة لبرامج العنف، ويظل يدور في هذا الحلقة .

٥- تؤكد التجارب المعملية-عرض لها "بارون" وآخرون (٢٠) و"بركوفيتز" (٣٠)أن اكتساب سيناريو العدوان يتطلب فهمه وتسميعه واستعادته، حتى يصبح مألوفا ومعتادا، ومن ثم يسهل تقليده، ويتطلب هذا التقليد أن يتصرف الفرد بشكل انفعالي، ولا يعتمد على معالجة منطقية ومتعمقة للموقف، وهكذا يكون الأفراد الأسرع غضبا أكثر استجابة لخبرات العدوان المعروضة عليهم (من قبل آخرين أو وسائل أعلام، بالمقارنة بأفراد أقل غضبا، وذلك لأن الأسرع غضبا أكثر إثارة

arousal انفعاليا، ولهذه الإثارة أساسها الفسيولوجي والعضوي، إلا أن الفرد يتعلم التحكم في مستواها، ويحدد مستوى الإثارة مدى انتباه الفرد لمصدر الإحباط أو التهديد، وإدراك نياته وفهمها، وهما عمليتان أساسيتان لاتخاذ قرار الاعتداء عليه أم لا، وكلتاهما تحددان مدى إدراك الفرد لمترتبات قراره وتبريره، اللتان هما عمليتان مهمتان للأقدام على تنفيذه، والتبرير يعتمد على عزو Attribution تصرفات لاحقة إلى أسباب مثل حالة الفرد المزاجية السلبية – شخص ما سيء النية يهوي الإعاقة، عقار معين ، الخ- نيست مسئولة عن تصرفات الفرد، أي أن هناك عزو خاطئ ،

وكل هذه العمليات تؤثر في توظيف الفرد لاستعداده الحيوي للعنف، الذي يتأثر كذلك بخصال شخصية القاتل وخصال شخصية الضحية، وخصائص السياق البيئي والاجتماعي الذي يجمعهما معا في موقف، مما يشير إلى أن هذه العمليات – المشار إليها أنفا – تتوسط بين المحددات الحيوية والبيئية لجرائم العنف، وتعد آليات التفاعل المتبادل بينهما •

#### ب - خصال شخصية القاتل :

وتؤثر في اكتسابه لفنون العدوان، وإدراكه لمصدر الإحباط، وربطه بمواقف بعينها وياستجابات معينة ، مثال :

(۱) اللاتفرد deindividuation أي تناقص وسع تفكير الفرد في ذاته كشخص له كيانه المتفرد، وخصوصا فيما يصل بعلاقته بمعايير السلوك الاجتماعية والأخلاقية، وفي هذه الحالة، يقل اعتماده على اتجاهاته ومعتقداته، يسهل انقياده، مما يجعله أكثر استجابة لنماذج العنف التي يتعرض لها، وأكثر تأثرا بها وتقليداً لها، ويؤثر تعاطى المخدرات، وكذلك

الظروف البيئية الغير مريحة، في احتمالات تورط الفرد في جرائم عنف، من خلال تأثيرها في إحساس الفرد باللاتفرد (نن).

- (Y) ويشير "أيزنك" إلى وجود استعداد للإجرام، يتمثل في ارتفاع درجة الفرد على مقاييس العصابية والانبساط والذهانية، ويجعل المجرمين يتميزون بخصائص نفسية معينة تميز أسلوبهم في اكتساب العادات الأقدامية أو التجنبية، وتؤكد بعض البحوث أن هذا الاستعداد لا يختلف باختلاف نوع الجريمة التي يرتكبها الفرد، فالمجرم عموما، بغض النظر عن نوع جريمته غير قادر على تبني نظام للتحكم في الذات، مع ضعف القدرة على تجنب التأثر بالمواقف العابرة والامتناع عن الانسياق وراء الاستثارات المتواترة، بالإضافة إلى استعداد مرضي يتمثل في القابلية للإيحاء، والميل للعصابية والهستيريا والتقلب الوجداني، مما يؤكد عدم نضج الشخصية، وضعف القدرة على الاتزان الواجداني، مما يؤكد عدم نضج الشخصية، وضعف القدرة على الاتزان الواجداني (٥٠٠).
- (٣) يضاف إلى النقطة السابقة، معاناة الفرد لمظاهر معينة من الاضطراب النفسي، فالمصاب بفصام الاضطهاد (البارانويا) أكثر تورطا في جرائم الفتل لاعتقاده أن الآخرين يضطهدونه ، وكذلك الذي يعاني من اكتئاب عصابي أو تقاعلي، لأنه يجعل الظروف المحيطة به مسئولة عن معاناته، ويقتل أحباءه قبل أن ينتحر لحمايتهم وتخليصهم من تلك الظروف غير المرغوبة، كذلك مرضى "الهوس- الاكتئاب" الذين يعانون من نوبات انفعالية متقلبة تدفعهم إلى الاعتداء على الآخرين(١٠)، وتؤكد الإحصاءات الأمريكية أن نسبة كبيرة من المجرمين يعانون الاضطراب النفسي، فثلث المساجين ذوي شخصيات مريضة Pathology، وذلك لأنهم نشأوا في بيوت تعاني الصراع والنزاع والانفصال أو الطلاق (٢٠)،

(٤) الحكم النمطي Stereotyping أي التصنيف المسبق للآخر - المستهدف بالقتل - في جماعة أو فئة نمطية معينة من خلال عزو خصائص معينة إليه، وتعميم هذه العزو على كل فرد يشبهه ولو بدرجة طفيفة، ويتأثر هذا الحكم النمطي ببناء شخصية القائم به ومتغيراته الديمواجرافية، ويتم اكتسابه من خلال خبرات التفاعل المباشر مع أفراد تلك الجماعة (٩٠) وتؤثر وسائل الإعلام في سلوك العنف من هذا الجانب، فهي تقدم شخصيات نمطية يحتذيها الفرد، كما تقدم معلومات تسهم في تكوين أحكام نمطية لأشخاص بعينهم مما يجعلهم هدفا للاعتداء .

### جـ - ظروف بيئية تيسر القتل :

وتؤدي إلى قيام الفرد بالربط بين مواقف - أو أشخاص - معينة والسلوك العنيف والقتل أحد صوره، من هذه الظروف: شيوع الاستجابات العدوانية في البيئة الأسرية، وشدة الضوضاء أو الإزعاج، وتعاطي المخدرات أو المسكرات وخشونة ظروف المعيشة أو شدتها والكوارث أو المصائب، وفي ضوء هذه الظروف ترتبط إساءة معاملة الأطفال بسلوكهم العدواني، كما يرتبط التاريخ الإجرامي للأسرة بتورط صغارها في جرائم قتل عندما يكبرون، ويرتبط - أيضا - الفقر بجرائم العنف، وكذلك يرتبط بها تعرض الفرد المصائب، وخصوصا إذا كان هذا الفرد مهمشا اجتماعيا، فهذا التهميش الاجتماعي يزيد توتره النفسي (٥٠)، ويدفعه هذا التوتر إلى الاستجابة بشكل اندفاعي لأية علامة (إشارة) عدائية، كما يتضافر التوتر الى الاستجابة التهميش مع التوتر الناتج عن معايشة الكوارث أو الصدمات، ويقدم طاقة مضاعفة وضاغطة للاستجابة لأية استثاره بشكل عنيف وربما بالقتل من خلال ويمارس التهميش الاجتماعي دوره في تورط الفرد في جرائم القتل من خلال

ترسيخ اتجاهات سلبية نحو فنات أخرى من المجتمع، فهذه الاتجاهات السلبية تجعل أفراد من تلك الفنات هدفا للعداء .

مما سبق، يتضح أن سلوك القتل – والاستجابات العنيفة إجمالا – وهومونات بالتي تهيئه للعدوان، أو نتاج وسع نفسي معين، كإتسام القاتل بخصال معينة أو معاناته من خلل في بناء الشخصية، كما أنه – أي القتل بخصال معينة أو معاناته من خلل في بناء الشخصية، كما أنه – أي القتل بيس نتيجة الحرمان وظلف العيش والظروف المحيطة، وما يترتب على ذلك من تعلم فنون العدوان وممارسته، وإنما القتل محصلة التفاعل بين كل هذه العوامل، فالشخص الذي يقتل، هو شخص مستعد فسبولوجيا لذلك، وتهيئه خصال شخصيته لأن يقتل، إذ هو سريع الغضب سهل الاستثارة، وسعه ضيق لإدراك المنبهات التي حوله، وقدراته محدودة للتمييز بينها وإدراك مترتبات فرصا للاحتكاك والتشاحن، مما يدفعه لاكتساب العدوان أسلوبا للتعامل، كل فذا يزيد احتمالات لجونه إلى القتل كاستجابة لأدني استثاره يتعرض لها، وبالتالي تقل هذه الاحتمالات إذا غاب واحد أو أكثر من العوامل السابقة، وكلما زاد عدد العوامل المغيبة كلما قلت احتمالات صدور سلوك عنيف، وعلى هيئات المجتمع ومؤسساته إدراك ذلك،

## العوامش

<sup>(۱)</sup> جون نویس

١٩٨٦ الإنسان ذلك الكائن القريد ، (ترجمة : صالح جواد كاظم ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ١٠٧ ،

- <sup>2</sup> R. Barron, et al, (1991) Social psychology. Florida: Holt, Rinchatrt & winstin, Inc. P. 313.
- <sup>3</sup> L. Berkowitz (1989) A Survey of social psychology. New York: Holt, Rinehar Winston. pp. 308-309

(<sup>4</sup>) أنظ

- P. Jacobs: et al. (1965) Aggressive behavior, Mental normality and the XYY male. Nature, 208: 1351 1352.
- H . Witken , et al . (1979) Crimimality in XYY and XXY men. Science, 193 . (4233) : 546-555 .

<sup>(ه)</sup> انظر

- R. Barron, et al. (1991) op. cit, p.316;
- K. Ellison & R.Buckhout (1981) Psychology and Criminal Justice. New York: Harper & Row pub p. 8.

(١) (نظر :

<sup>7</sup>K. Ellison & R. Buckhout, op, cit.

- L. Rees (1973) Constitional Factors and abnormal behavior. (pp. 487-539) in: Eysenck (Ed.) Handbook of abnormal behavior. Sandior; R. Knapp pub.
- <sup>8</sup> P. Broodhust (1973) Aniaml Studies bearing on abnormal behavior (pp. 721 754) in: H. Eysenck (۲: انظر)
- <sup>9</sup> C. Bartol (1980) Criminal behavior: A Psychological approach. New York: Prentice Hall. p. 196.
- <sup>10</sup> S. Singh & A. Singh (1980) The relation between premenstrual tension and murder. Abstracts on Criminology and penology, 20 (1): 42.
- (۱۱) كاترينا دائتون (۱۹۹۲) الجريمة والطمث (ترجمة : انطوانيث دانيال ) المجلة الجنانية القومية ، ٥ (٣) : ٢٥٧ ٤٥٨ ،
- (١٠) أحمد عكاشة (١٩٧٢) الطب النفسي المعاصر ، القاهرة ، دار المعارف ، ص ١٧٤ ص ١٧٥
- (۱۳) مجدي محمود، حمدي مكاوي (۱۹۸۹) خصائص مرتكبي السلوك الإجرامي: دراسة سيكوبيولوجية ، علم التفس، ١٩ ١٩ ٢٨ ،

<sup>14</sup> M. Saueif, et al. (1980) The Egyotian study of chronic cannabis consumption. Cairo: NCSCR.pp. 141.180.

(۱۰) انظر

- J. Coleman, et al. (1980) Abnormal psychology and modern life. Illinois Scott, Foresman pp. 321, 348. 350.
- D. Kandel, et al. (1978) (Eds) Lengitudinal research on dryg use : empirical finding and method logical issues .
  NewYork: wiley & Sons ltd .

(۱۱) چون لویس / مصدر سبق ذکره ، ص ۲۰۱ ،

17 Berkowitz, op. cit. p. 317.

- (۱۸) محمد عثمان نجاتي (۱۹۷۰) ملامح جريمة القتل، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ص ۱۴،
  - (١١) حسن المرصفاوي (١٩٧٧) البيئة والجريمة . عالم الفكر ، ٧ : ٩٤٥ ٩٩٨ .
    - (٢٠) محمد عثمان نجاتي، مرجع سبق ذكره ، ص ٥٩ ، ص ١٢ ،
- (۱۱) م ، شو (۱۹۸۳) ديناميات الجماعة (ترجمة: مصري حنورة، محي الدين أحمد حسين)، القاهرة: دار المعارف، ص ۱۸۷ .
- <sup>22</sup> J. Wilson (1975) Thinking about crime. Newyork: Basic books, P. 26.
- (۱۳) ممدوحة سلامة (۱۹۹۰) علاقة حجم الأسرة بالاعتمادية والعوالية لدى الأطفال،علم النفس، ١٤ : ٣٤ ٣٤ ،
  - (۲۱) م ، شو مرجع سيق ذكره ، ص ١٩٤٠ •
- 25 J. Coleman, et al, op. cit, p. 295.

26 Ellison & Buckhout, op. cit. p. 7

<sup>27</sup> B. Kuppuswamy (1975) Elements of Social psychology. Delhi: Vikas pub. House. pp. 168-169.

28 J. Coleman, et al. op. cit p. 295

29 J. Eilson & Buckbout . op . cit pp . 23 , 35 , 42 . 80 .

30 J. Coleman, et al, op. cit. p. 296.

<sup>31</sup> A. Brwne. (1987) When battered women kill. New York: The Free Press, P. 176.

(٢٢) المرجع السابق ، ص ٢

- <sup>33</sup> E. Nou (1974) Female homicide and Suicide. Abastracts on Criminology & Penology, 14 (2): 180.
- D. Lewis: et al (1989) Child abuse, delinquency any violent criminality. (pp. 707-720)

```
In: D. Cicchetti & V. Carlson (Eds) child mal-Treatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect.
```

35 A. Browne. op, cit, p. 32

36 L. Berkowitz op, cit, pp. 322 - 323.

<sup>37</sup> J. Scott (1958) Aggression. Chicago univ. Press. P. 62.

38 L. Berkowitz op . cit , p . 309 .

- 39 Barron, et al. op cit p. 321.
- $^{40}$  Berkowitz op, cit, pp. 315 320.
- 41 Barron, et al. op. cit, P. 320.

42 Coleman, et al. op. cit, p. 133.

- <sup>43</sup> A. Bandura: et al. (1963) Imitation of film mediated aggressive models. J. Abno. Soc. Psychol., 66:3-11.
- <sup>44</sup> C. Turner: et al (1981) A Social psychological analysis of violent behavior.

In: R. Stuatr (ed.) Vident behavior; Social learning approaches to prediction, management and treatment. Newyork: Brunner/Mazel.

 $^{45}$  Barron, et al. op cit pp. 323 - 325.

46 Berkowitz op . cit p . 314.

47 Lewis, et al. op. cit

- 48 Barron, et al op. cit p. 328.
- 49 Berkowitz op, cit p. 317.

<sup>50</sup> A Browne. op. ct. p. 168.

51 L. Huesmann & L. Eron (1986) Television and the aggressive child: Across national Camparison. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 $^{52}$  Barron, et al op cit, pp. 325 - 340.

<sup>53</sup> Berkowitz, op cit pp. 324 – 325.

<sup>54</sup> Coleman, et al op cit p. 164; Barron, et al. op cit p. 336.

(مه) مصري حنورة (١٩٨٢) الخصائص الشخصية لدى مجموعة من مرتكبي جريمة الغتل العد ومجموعة من مرتكبي جرائم اللاعنف بحوث في السلوك والشخصية (تحرير: أحمد عبد

الخالق) ۲: ۱۸۷ - ۲۰ (القاهرة: دار المعارف ) ٠

<sup>56</sup> C. Harre & B. Koller - Westergren (1986) Depression and criminality. psychopathology. 19 (2): 215 - 219.

57 Coleman, et al, op cit p. 299.

(^^) أيقون ميليكان ، حسين الدريني (١٩٨٥) دراسة استطلاعية في بعدي التعقد والاتفاق في التعممات النمطية (ص ٢٨١ - ٢٩٤) في لويس مليكة (محرر) قراءات في علم النفس الاجتماعي، المجلد الرابع، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،

(٥٩) مصطفي سويف (١٩٦٨) التطوف كأسلوب للاستجابة، القاهرة: الاجلو المصرية، ص ٤١

# الدراسة النفسية لشاهد العيان ·

"لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقض بنحو ما أسمع" حديث شريف

#### مقدمة

أوضح "هول" T. Hall أن من خصائص السلوك الإجرامي، وجوب النص على كل من : -

ا - ما هو فعل مجرّم ، ب - ما عقوبة ارتكاب هذا الفعل ،

والشريعة الإسلامية تقرر أنه لا جريمة ولا عقوية إلا بنص (١)، وأنه لا جريمة تمر بدون عقاب، فلابد من معاقبة المجرم، فالعقاب حق عام للمجتمع يحفظ سلامته وأمنه "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" (البقرة: ١٧٩)، والعقاب لا يكون إلا بحكم قضائي، هذا الحكم يصدره قاض، ليس بناء على قناعته النظرية أو أهوائه (١)، وإنما يبني القاضي حكمه على أدنة عملية ومنطقية، أي بينة (١)، وكما يذكر (بن عباس رضي الله عنه، عن النبي ص أنه قال "لو يعطي الناس بدعواهم لأدعي أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على من ادعي واليمين على من أنكر" (متفق عليه)(١) وتأتي الشهادة في مقدمة الإثبات، فهي حجة شرعية ، أي تظهر الحق وتبينه (٥) .

ولشاهد العيان دوره الخطير في مسار العدالة، فيقدر دقته بقدر ما تكون الأحكام القضائية دقيقة وعادلة، خاصة إذا كان هو دليل الإدانة - أو

<sup>&</sup>quot;نشر في مجلة "المسلم المعاصر" ، ٢٠٠١ ، ٩٩ : ١٤٩ -- ١٦٥ ،

التبرئة - الوحيد ، وكثيراً ما يكون كذلك فعلى سبيل المثال، أصدرت المحاكم الأمريكية عام ١٩٨٧ وحده ٧٨ الف حكم قضائي استناداً إلى ما قرره شهود عيان فقط (۱)، وهكذا تتوقف صحة هذه الأحكام وعدالتها على دقة الشهود وكفاءتهم من هنا تأتي ضرورة زيادة هذه الدقة وهذه الكفاءة، ولعلم النفس دور بارز في تحقيق هذه الزيادة، إذ تقوم الشهادة أساساً على جوانب نفسية بحته كالانتباه لجريمة ما تحدث وإدراك وقائعها، وتخزينها في الذاكرة، ثم استعادتها أثناء المحاكمة (۷).

وإسهام علم النفس في هذا المجال ليس جديداً، ففي عام ١٨٩٣ حاول "كاتل" تقييم ما يدلي به شاهد العيان ، وتأثير محاولته الخلط وإصراره على ذلك، وبين الباحث أن بأمكان المحامي - أو غيره - توجيه أسللة تشكك الشاهد العدل في شهادته وتظهرها وكأنها متناقضة، أي تأثير الإيحاء والعناد في دقة الشهادة وفي عام ١٨٩٦ اهتم عالم النفس الألماني "توتزنج" بتأثير الإعلام على دقة الشهادة، وفي عام ١٩٠١ حاول "شتيرن" كشف تأثير حالة الشاهد الانفعالية على كفاءة استرجاعه لما رأه من وقائع جريمة ما، وفي عام ١٩٠٦ أصدر "شتيرن" نفسه مجلة علمية تسمى"علم النفس والشهادة القضائية" تناولت المقالات التي نشرت فيها بالبحث: - دور الأسئلة الإيحائية في تحريف الشهادة - ودور الاتجاهات والأفكار المسبقة في إنحياز الشاهد - والعوامل التي تقلل كفاءة الشهود من الأطفال والمسنين • وفي عام ١٩٠٨ نشر "هيجو مونستربرج" كتابه "على منصة الشهادة" أكد فيه أهمية الاستفادة من البحوث النفسية في مجال الشهادة، وفي عام ١٩١٤ نشر "مونستربرج" أيضاً مقالاً عن تأثير الجوانب النفسية للمحلفين على دقة قرارهم بالإدانة (^)، واستمر التطور في هذا المجال حتى خصص له علم النفس أحد فروعه، وهو "علم نفس الأدلة القضائية" Forensic Psychology

وهو فرع قدمه علماء النفس الإنجليز ويهتم بجمع الأدلة الجنائية وفحصها وتقويمها لأغراض قضائية ، حيث يشير اللفظ اللاتيني Forensic إلى وظائف المحكمة لدى الرومان - والأوربيين من بعدهم - وهي مناقشة الدليل وتمبيزه (1).

ولأهمية الشهادة في إثبات الحقوق وحفظ سلامة المجتمع، جعلها الله فرضاً على كل مسلم (وأقيموا الشهادة لله) (الطلاق: ٢)، (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون) (البقرة: ١٤٠)، وجعل الإقدام عليها مستحباً فعن ابن خالد الجهني أن النبي ص قال " ألا أخبركم بخير الشهداء، هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها " (وراه مسلم)، ونهي أيضا عن التردد فيها أو الامتناع عنها، إذ يروي عمران بن حصين عن رسول الله ص قوله" ٠٠٠ ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون من «مناه» (د)

والشهادة لغة مشتقة من لفظ شهد الفرد أي بين ما يعلمه وأظهره ، وقد ورد في القرآن الكريم بمعان ثلاثة :

أ - حضر "قمن شهد منكم الشهر فليصمه"، "وذلك يوم مشهود" أي محضور يحضره أهل السماء والأرض •

ب - أخبر، فأصل الشهادة الإخبار بما يعلم الفرد •

جـ - علم "شهد الله أن لا إله إلا هو"، والله على كل شيء شهيد " ، والشهيد من أسماء الله الحسني بمعنى الحاضر الأمين في شهادته ، والعليم الخبير الذي لا يغيب عن علمه شيء (١١) ،

ويقول الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره (١٢) . وكل هذه المعاني تتوفر في

شاهد العيان، حيث الشهادة خبر يختص بمعين (فرد أو واقعة) لا يتعداه إلى غيره، ويترتب على هذا الخبر حكم وفصل قضاء ، ويشترط فيه : -

أ - العدد، أي أن يتفق أكثر من فرد في رواية الخبر، احتياطاً لاحتمال أن تكون هناك عداوة باطنة من شاهد على مدعي عليه، لهذا لا تقبل شهادة من تثبت عداوته وحقده بنص حديث شريف رواه ابن عمر "لا تجوز شهادة خانن ولا خائنة ، ولا ذي غمز (حقد) على أخيه ٠٠٠ .

ب - الذكورة، وأن أباح الشرع شهادة الأتثى في المواطن التي لا يطلع عليها الرجال كما ذكر ابن عمر، وجعل المرأة كالرجل بشرط الاستظهار بأخرى تجنباً للخلط والنسيان (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجئين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (البقرة: ٢٨٢) (١٢)، وتؤكد البحوث النفسية ذلك، فانساء أكثر قابلية للإيحاء وأكثر انحيازاً للعاطفة بالمقارنة بالرجال (١٠٠)،

<sup>&</sup>quot;تشير البحوث المعملية التي ركزت غالباً على تذكر الوجوه - وليس الأحداث - إلى آداء أحسن قليلاً للإناث مقارنة بالذكور في مهام تحديد الوجوه، لكنهن أكثر وقوعاً في الأخطاء، ويشير بعض الباحثين إلى ضرورة - لفهم التباين المعقد الفروق بين النوعين كشهود عيان - السعي لإجابات عن أسئلة مثل محتوى الشهادة (وصف أفعال أشخاص واستخدام عبارات تعبر عن الذات أم الضحية ، ويعتقد الباحثون أن مصدر الفروق بين النوعين هو الاختلافات في تركيز الانتباه فالرجال مثلاً أكثر انتباهاً للسيارات المسرعة مقارنة بالإناث اللاتي هن أكثر دقة في تذكر الألوان ،

R.Ainsworth (1998) Psychology, law & eyewitness testimoing. cxichester: Wiley (pp.46-47).

جـ - أن يتمتع الشاهد بدرجة متوسطة من الذكاء على الأقل، فلا تقبل شهادة متأخري العقول (١٠)، لعدم قدرتهم على تقدير عواقب شهاداتهم وعدم تمتعها بالدقة المطلوبة ،

د - أن يتمتع الشاهد بالحرية، حتى لا يجبر على الكذب أو يدفع إليه، بنص الحديث المشار إليه عن ابن عمر" ٠٠٠ ولا تجوز شهادة القابع (الخادم) لأهل البيت " (متفق عليه) (١١) •

وكثيراً ما يقابل المحققون شهوداً إما يزبيفون ما يدلون به على الرغم من حبكة رواياتهم، وإما يصدقونهم القول وإن افتقد حديثهم الاتساق والتجانس بل وأحياناً المنطق، وبامكان أهل الاختصاص في علم النفس أن يقدموا للمحقق ما يجعل مقابلته لشهود أثناء التحقيق أكثر كفاءة، فبالإضافة إلى تدريب المحقق على إجراء مقابلات يكتسب من خلالها ثقة الشهود ويزيد أثناءها شعورهم بالأمان والطمأنينة وذلك باستبعاد العوامل – بعد التعرف عليها وتحديدها – التي تعكر مزاج الشهود قبل الإستجواب وأثناءه مثل: طريقة استدعائهم واستقبالهم ومكان ومدى انتظارهم قبل الإستجواب، وتدريب المحقق على كيفية تحديد ما يسأل عنه وصياغة السؤال ونوعه وتوقيت إلقائه وكيفية هذا الإلقاء وأسلوب التعليق على إجابة الشهود (۱۷)، وتوقيت إلقائه وكيفية هذا الإلقاء وأسلوب التعليق على إجابة الشهود (۱۷)، بالإضافة إلى كل هذا، فإن بامكان علم النفس أن يزيد كفاءة المحققين أيضاً من خلال إكسابهم القدرة على:

- ١ اكتشاف الشاهد المضلل •
- ٢ فهم العوامل التي تقلل من دقة الشاهد
  - ٣ معرفة كيفية زيادة دقة الشاهد

# أولاً: اكتشاف الشاهد المضلل:

من المحتمل جداً أن يسعى فره ما للإدلاء بشهادته في جريمة معينة مدفوعاً برغبة جارفة إما لإدانة شخص برئ وإما لتبرئة شخص جاني، وذلك لسبب أو لأخر، في هذه الشال بكون الشاهد مدعياً يسعى لتضليل العدالة، ويجب على المحقق اكتشافه وعدم الاعتماد على شهادته كدليل، ويصبح السؤال هو كيف ذلك ؟

إن الفرق بين شاهد مدعى يضلل العدالة وأخر خالص النية في مساعدتها هو أن الأول يكذب مهما اتسمت روايته بالحبكة والاتساق، وأن الآخر صادق ختى مع افتقار روايته للدقة، ويمكن التمييز بين الاثنين بملاحظة ما يصدر عنهما من سلوك أثناء الأدلاء بالشهادة، فالذي يكذب يعاني توتراً شديداً يؤثر في عضلات الوجه والجسم والأنشطة الحيوية الحشوية، وإذا كان بإمكان الكاذب التحكم في عضلات وجهه وفي مضمون حديثه بحيث يعطى انطباعاً لسامعيه بأنه أميناً ومرتاحاً لأمانته كما يبدو في هدوئه واسترخائه المصطنع، إلا أنه لا يقدر على ممارسة هذا التحكم في عضلات جسمه (١٨)، وتعبر استجابات غير لفظية عن فشل تحكمه هذا ، كالعبث في شعر الرأس أو اللحية وكون ساقاه أو يداه أو وضعه جسمه أو كلاهم دائمة الحركة غير مستقره، ذلك نتيجة توتره المرتفع بسبب الكذب، وكونه يتحاشى دائما النظر في عيني محدثه، ذلك لخوفه من أن يكتشف كذبه، وكون نبرة صوت الشاهد مرتفعة وإيقاع حديثه بطنياً، وذلك كي يترك انطباعاً بالثقة في أقواله، وميل الشاهد للتأخر في إجابة أسئلة حرصاً منه على اتساق أقواله، إذ يفكر في الإجابة كثيراً قبل النطق بها، وكون أخطاء حديثه كثيرة، وربما للاستثارة الناتجة عن تعمده الكذب (١١)، إذ استشعر المحقق تعمد شاهده الكذب عليه، يجب ألا يصارحه بذلك، بل يلجأ إلى توجيه اسئلة غير مباشرة، وأن يميل لتكرار توجيهها في مواضع مختلفة ويصيغ متنوعة، وياحبذا لو كان السؤال من النوع المفتوح، أي تتطلب إجابته تداعيا حرأ يتبح للمحقق فرص اكتشاف نيات الشاهد (١٠)، وتزداد قدرة المحقق على اكتشاف تضليل الشاهد إذا توفرت لديه – أي المحقق – الدافعية لذلك، إذ تجعله أكثر انتباها لأية بادرة تصدر عن المضلل ، وأكثر تركيزاً عند معالجة ما يسمعه (١٠)، وهذا المعالجة التي تعد شرطاً لإمكانية أن تؤدي ملاحظة الربط بين التعبيرات غير اللفظية ومضمون الشهادة ، ويقتضي هذا الربط معالجة معرفية متقدمة يقوم بها المحقق (٢٠) تمكنه من كشف التعارض بين التعبيرات غير اللفظية المصاحبة لها،

وكان المحققون في السابق يستعينون بعقاقير تضعف قدرة الفرد على مقاومة تزييف أقواله وتضليل المحقيق، من هذه العقاقير "آميتال الصوديوم" (٢٠) التي تعمل على كسر حاجز الخوف والحرج (٢٠)، إلا أن إجابات الخاضع لتأثير هذه العقاقير تتأثر كثيراً بالأسئلة الموجهة إليه وبطريقة طرح السؤال، مما يؤدي إلى تشوبه الحقائق تحت تأثير الإيحاء ، حتى أنه يمكن الاستعانة بهذه العقاقير في جعل المشتبه فيه يعترف باشياء لم يفعنها(٢٠) ،

ويمكن الاستعانة الآن بجهاز يسمي " المفضاح " Polygraph وهو جهاز مركب المقاييس، برصد الاستجابات الحشوية اللاإرادية – أي يصعب التحكم في نشاطها وحركتها – التي تعبر عن الحالة الانفعالية للفرد (من هذه المقاييس: رمام حركات التنفس – رسام حركات النبض – رسام حركات توارد الدم في أوعيته – مقياس استجابة الجلد الكهربائية – رسام المخ –

كاشف الزمن) حيث يجلس الشاهد في مقعد وثير، ثم تركب أقطاب كل مقياس في الجهاز على العضو المخصص لقياس حركته، ويعد التأكد من صلاحية أداء الجهاز لمهامه، يوجه المحقق أسئلة للشاهد تكون الإجابة عليها إما نعم أو لا، بعض هذه الأسئلة يتناول إما أموراً من المرجح جدا حدوثها ولو لمرة واحدة في العمر، وبالتالي فإن الشاهد يكذب إذا نفي حدوثها (مثل : هل سبق لك أن سرقت شيئاً ما من فندق أو مطعم ؟)، أو تتناول الأسئلة أموراً لا يمكن نفي حدوثها لتعلقها بأمر لا يخص المجيب بل يخص شخصاً غيره، وبالتالي لا يملك أدلة إثبات وقوعها أو نفيه، والبعض الآخر من الأسئلة يتناول جوانب تتعلق بالجريمة موضع الشهادة، وكل محاولة للكذب تظهر في شكل تغيير ذبذبات مؤشرات مقاييس المفضاح، ويرجع هذا التغير لتوتر المجيب الناتج عن إحساسه بالذنب لمحاولته الكذب.(١٠)،

ومع أن للمفضاح قدرة مرتفعة للتمييز بين شاهد يضلل وأخر ليس كذلك، إلا أنه لا يعتمد عليه كدليل في المحاكم الجنائية (٢٠)، ويستخدم المحققون في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية التنويم المغناطيسي كوسيلة لجعل الجاني والشهود يدلون بأشياء يتحرجون من قولها وهم حال اليقظة، ويرى البعض (٢٠) أنه –أي التنويم – يتفوق سواء على المفضاح أو على الاستعانة بالعقاقير، وهي طرق تقدم معلومات قابلة للتحريف والتشويه والزيادة والنقصان، بينما يفتح التنويم العقل الباطن مكمن الأسرار، لذا يقدم معلومات كاملة ،

وأيا كانت الوسيلة(٢٠) - أو المقياس - التي يستعين بها المجقق لاكتشاف الشاهد المضلل، فإنه من الضروري أن يكتسب المهارة التي تمكنه من هذا الاكتشاف، حتى لا يبني قضيته على أضاليل، كما أنه من الضروري

أن يكتسب المحقق القدرة على تحديد العوامل التي تقلل من دقة شاهد خالص النية في مساعدة العدالة، والتعامل السليم مع هذه العوامل .

## ثانيا : العوامل التي تقلل من دقة الشاهد

تتعلق دقة شهادة شاهد العيان بمهارته في التذكر، أي قدرة الشاهد على استدعاء معلومات سبق له معاينتها، وهذه العملية تمر بمراحل ثلاث هي: التسجيل أو الترميز والتخزين أو الاحتفاظ والاسترجاع أو الاستدعاء، وتعتمد كل مرحلة منها على المرحلة السابقة عليها (١٠)، فدقة الاحتفاظ مرتبطة بحسن الترميز، حيث فشل الفرد الاحتفاظ بمعلومة ما يرجع إلى عدة عوامل على رأسها إخفاق الفرد في ترميز الخبرة الحسية التي تعرض لها، وكذلك الحال نفسه بالنسبة للاستدعاء، إذ تتوقف دقته على حسن الاحتفاظ الذي يتوقف بدوره على كفاءة الترميز، وكثيراً ما تفتقد شهادة شاهد العيان الدقة، وذلك لفشله إما في الترميز وإما في الاحتفاظ وإما في الاستدعاء، وإما فيهم معاً وهو المرجح حدوثه وتوجد عدة عوامل تؤثر في قدرة الفرد على القيام بإحدى – أو كل – هذه العمليات، من هذه العوامل:

## أ - عوامل تؤدي إلى فشل الفرد في ترميز خبرة تعرض لها

وهي العوامل التي تعوق تحويل هذه الخبرة الحسية إلى خبرة قابلة التخزين في الذاكرة ويمكن استدعاؤها وقت الحاجة (كالإدلاء بالشهادة)، ويعد تشتيت الانتباه هو العملية التي بموجبها تتم هذه الإعاقة، فالتذكر يقتضي حسن التخزين الذي يتطلب جودة الاحتفاظ وهذه الجودة لا تتحقق إلا بشدة انتباهنا لما نريد الاحتفاظ به، فللإنتباه دوره الرئيسي في بقاء الصور

الحسية مما يجعل تذكرها ميسوراً (٢١)، وهناك عدة متغيرات تؤثر في هذا الانتباه وتعمل على زيادة شدته أو خفضها، من هذه المتغيرات: -

- ١ الإضاءة الخافتة، فالمجرم يتخير المكان والزمان اللذان يساعدانه على التخفي، والعنصر الأساسي في ذلك أن يرتكب جريمته في الظلام أو في ضوء خافت جداً، ومن المسلم به أن عدم كفاية الإضاءة تؤدي إلى تشتيت الانتباه(٢٠) وبالتالي فشل الاحتفاظ .
- ٢ كون وقائع الحدث الجريمة تمر بسرعة مذهلة وغير قابلة للتكرار،
   مما يقلل من فرص انتباهنا لها ٠
- ٣ حالة الشاهد الانفعالية أثناء مشاهدته وقائع الجريمة عند حدوثها، ويغلب على هذه الحالة الخوف والتوتر، وهذه المشاعر تؤدي إلى خفض الانتباه وتشويه الإدراك وإنقاص قدرة الفرد على الاكتساب، وجعل تفكيره متقطعاً وغير واضح ، وجعل معلوماته مفككة وغير مترابطة وغير متسقة (٣٣).
- ٤ تعرض الفرد للخداع البصري، وهذا أمر شائع في الظروف الطبيعية، فما بالك بالحالة الانفعائية التي يكون في ظلها المشاهد لجريمة ما، وتلعب الرغبات والدوافع دوراً مؤثراً في مدى تعرض الفرد لهذا الخداع ومضمونه(٢٠).
- الصور النمطية السائدة والتي تجعل الشاهد يتسرع في إلصاق التهمة بفرد ينتمي غالباً للجماعة الخارجية (أي التي لا ينتمي إليها الشاهد)،
   حيث تكشف التجارب(٢٠٠) أن الأفراد يظهرون تحيزاً لأعضاء جماعتهم الداخلية وتعصباً ضد أعضاء الجماعات الخارجية، خاصة وأن الجاني قد يلجأ إلى التشبه بأعضاء جماعة ما كوسيلة للتمويه والتضليل .

# ب ــ عوامل تؤدي إلى فشل الاستدعاء أثناء التحقيق ، ومنها :

ا - لجوء الجاني إلى اتخاذ الاحتياطات التي تمكنه من تضليل من شاهده، وبالتالي يصبح تحديد الجاني والتعرف عليه في جلسات التحقيق صعباً، من هذه الإحتياطات: صبغ الشعر، وتغيير بنية الجسم من حيث النحافة أو السمنة، وارتداء نظارات - عدسات لاصقة - ملونة، ولبس الأقتعة، وإجراء عمليات التجميل لتغيير بعض الملامح الفرعية للوجه (٢١)، وما شابه ذلك ،

٢ - وجود فاصل بين مشاهدة الجريمة ورواية وقائعها في التحقيق، فكلما
 طال هذا الفاصل كلما قلت كفاءة الاستدعاء ،

٣ - وجود ميل تلقائي لدي البشر لإعادة بناء ما شاهدوه عند تذكره، فحينما ندرك عدداً من المنبهات - كما في رؤيتنا لوقائع جريمة ما - فإتنا لا نراها على أنها متفرقة، بل ندركها على أنها تدخل في علاقات فيما بينها وتكون أبنية وفقاً لعدد من المبادئ الادراكية كالتقارب والتماثل، والأمر ذاته حينما نكون إنطباعاً عن فرد ما - كما يفعل الشاهد بالنسبة للجائي - فهذا الانطباع لا يكون مجموعة من الصفات المتفرقة، بل هو انطباع منظم له منطق معين يصل بين أجزائه، ونتيجة لهذا أمكن لصاحب الانطباع أن يستنج صفات لم يرها في الفرد موضوع الانطباع (٧٦٠)، وذلك لأن لكل حدث - أو فرد - ندركه وقائع أساسية تحتل غالباً مركز الشعور وأخرى فرعية تحتل في معظم الأحيان هامش الشعور، وأثناء محاولتنا استعادة الحدث، فإننا ننسى وقائعه الفرعية ونتذكر الأساسية منها فقط، في هذه الحال، تكون روايتنا للحدث غير كاملة وغير متسقة ومنقوصة، فنعمل على جعلها أكثر اتساقاً وتكاملاً، فنملئ الثغرات

بإضافات من عندنا بناء على اتساق هذه الإضافات مع الوقائع الفعلية للحدث التي مازلنا نذكرها وهكذا يضيف الفرد ويحذف في روايته لحدث ما وفقاً للتنظيم الذاتي الذي يقوم به لهذا الحدث (٢٨)، ويعكس هذا التنظيم رغبات الفرد وتوقعاته وآراءه وانطباعاته عن أطراف هذا الحدث ( جانى - وضحية - ومحقق - ومحامى - ٠٠٠ الخ )، إذ تظهر الدراسات أن الأفراد يتذكرون في العادة النقاط المنسجمة مع أرائهم الخاصة ، ويتناسون تلك التي لا تنسجم معها، وقد تبين ذلك من خلال سلسلة تجارب سميت "الإعادة المتسلسلة" حيث يروي المجرب قصة للشخص (أ) الذي يرويها بدوره للشخص (ب) وهو كذلك يرويها للشخص (جــ) ٠٠٠ وهكذا دواليك، وتدل النتائج أنه حتى في ظل العدد المحدود من الاعادات (خمس مرات في التجربة) تصبح القصة مشوهه إلى حد كبير، وتصبح روايتها فقيرة مختصرة، وجملها أكثر عمومية وأقل دقة، وتزداد الأخطاء نتيجة الخلط والتبديل وتغير الإطار الزماني والمكاني، وتغير الأسماء والتواريخ (٢١)، وهكذا تختلف روايات الشهود لوقائع جريمة ما، بل وتختلف روايات الشاهد الواحد إذا تم استجوابه عدة مرات خصوصاً إذا تباعدت الفترات الفاصلة بينهما، وتصبح روايته الأخيرة أقل دقة من سابقتها ، ويرجع انخفاض الدقة في هذه الحال إلى عملية التنظيم الذاتي •

٤ - سمات شخصية الشاهد، والتي تشكل آلياته في الإدراك وفي الاحتفاظ وفي التذكر، تلعب دوراً أساسياً في اتخاذه لقرار مساعدة رجال العدالة والتعاون معهم، وتظهر البحوث التي تقارن بين الذين تتسم شهاداتهم بالدقة والذين تفتقد شهاداتهم الدقة، أن هناك فروقاً بين أفراد الفئتين في عدد من المتغيرات مثل:

- (أ) العمر: فشهادة الراشدين أكثر دقة من شهادة الأطفال ربما لأن الأطفال أكثر قابلية للإيحاء وأقل مهارة في التذكر بالمقارنة بالراشدين ، ويرجح "ليبي" Lieppe وزملاؤه (۱۰) بعد عرض البحوث التي أجريت في هذا المجال اعتماد درجة ووجهة هذه الفروق على كل من التنميط Stereotyping ونوع الجريمة، فالتنميط الإيجابي للراشدين يجعل المحققين أكثر تهيؤ لتصديقهم، والتنميط السلبي للأطفال يجعل المحققين يعتقدون أنهم أقل مصداقية، ويزيد هذا الاعتقاد رسوخاً كون ردود أفعال الأطفال شديدة التنوع ، كما أن اعتقاد المحققين أن الأطفال أقل ميلا للكذب يجعلهم يتعاملون مع وصف الأطفال للجرائم الجنسية على أنه أكثر دقة بالمقارنة بوصف الراشدين لهذه الجرائم أو يوصف الأطفال أنفسهم لجرائم أخرى ،
- (ب) الثقة: يعتقد كثير من المحققين أن الواثق من نفسه عند الإدلاء بالشهادة المصر على دقة روايته أكثر مصداقية ممن هو غير ذلك(۱۱)، وتبين نتائج البحوث تعارضاً في هذا الأمر، فبعضها يظهر غياب فروق دالة إحصائيا بين الذين يؤكدون صحة ما شاهدوه والذين يتشككون فيها(۲۱)، ويبين البعض الآخر من البحوث أن الذين تتسم شهادتهم بالدقة يظهرون ثقة أكبر وتأكداً أعلى من ذاكرتهم وحسنها بالمقارنة بالذين تفتقد شهادتهم الدقة (۲۱).
- (ج) درجة توكيد الذات، فالذين تتسم شهادتهم بالدقة أكثر توكيداً نسبياً بالمقارنة بالذين تفتقد شهادتهم الدقة (۱٬۱)،
- (د) القابلية للإيحاء، ويقصد بها سرعة تصديق الفرد لما يسمعه من آراء ومعلومات دون تقييم أو تمحيص لها، فالذين تتسم شهادتهم بالدقة أقل قابلية للإيحاء بالمقارنة بالذين تفتقد شهادتهم الدقة .

- (هـ) الخبرة : وهي من الجوانب التي تعتمد عليها العدالة كثيراً في السنوات الأخيرة، وبناء على خبرة الشاهد يمكن التمييز بين نوعين من الشهود:
- (۱) شاهد عادي، لديه معرفة مباشرة بالجريمة موضوع الشهادة، ويدلي ببيانات عنها استناداً إما إلى معاينة الجريمة حين وقوعها، وإما إلى معرفة مباشرة بأحد اطرافها ،
- (٢) شاهد خبير، لم يعاين الجريمة وقت وقوعها، وليس لديه سابق معرفة بأحد أطرافها، وإنما هو متخصص في علم ما أو أشتهر بعمارسة لمهنة بعينها ويعد خبيراً فيها، واستناداً إلى هذا فقط هو يقدم معلومات إلى المحكمة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة(١٠)، مثل طبيب يقدم وصفاً لحالة الضحية الصحية لمعرفة مدى الإصابات الناتجة عن اعتداء الجاني عليه، أو أخصائي نفسي يقدم وصفاً لحالة الجاني العقلية(١٠) لتحديد مدى مسئوليته عن جرمه، أو خبير خطوط يحكم على توقيع—أو وثيقة—ما في جرائم التزوير،أو، الخ ،
- موقف الشهادة: وتلعب متغيراته دوراً في زيادة دقة الشهادة أو نقصانها، ومن هذه المتغيرات: -
- (أ) كون الشاهد ضحية ، فالشاهد غير الضحية لا يميل للكذب، إذ ليس لديه دافع لذلك، وفي حال كون الشاهد ضحية، فإن بإمكان المحقق الاستدلال على صدقه بملاحظة تعبيراته الاتفعالية ومعالجة متقدمة لمضمون شهادته (۱۷)،

- (ب) طريقة الاستجواب ونوع الأسئلة ومدى وضوحها أو إلتوائها، فبإمكان هذه الأسئلة إما مساعدة الشاهد على حسن التذكر وإما تشويش ذاكرته وزعزعة ثقته في نفسه .
- (جــ) استقبال المحقق للشاهد، ومكان انتظار الشاهد ومدى هذا الانتظار فإما هذه العوامل تزيد الشاهد اطمئناناً ورغبة في مساعدة العدالة، وإما تزيده نفوراً وسخطاً، وبالتالي رغبة في مغادرة المكان دون إتمام الشهادة .

هذه بعض العوامل التي تؤثر في دقة ما يدلي به شاهد العيان وتجعلها أقل اتساقاً، بل وتجعلها تفتقد أحياناً المنطق .

## ثالثاً : كيفية زيادة دقة شهادة شاهد العيان

إذا كانت هناك عوامل تقلل من دقة شاهد خالص النية في مساعدة العدالة، فإن بإمكان المحقق التعامل بكفاءة مع هذه العوامل، بعد تحديدها، وذلك لتجنب آثارها السلبية والعمل على زيادة دقة الشهادة من خلال عدة إجراءات منها:

- ١ أن يعمل المحقق على اكتساب ثقة شاهده وزيادة إحساسه بالطمأنينة وإظهار أهمية تعاونه لتحقيق العدالة، فكثير من شاهدي العيان يحجمون عن التعاون مع رجال العدالة إما خوفاً من انتقام الجاني وأهله وإما لانخفاض الثقة في رجال الشرطة، وإما لغياب مظاهر الضبط الاجتماعي والإدانة الشعبية (١٠)، وبإمكان المحقق تجاوز كل هذه العقبات من خلال طريقة استدعائه للشاهد وطريقة استجوابه .
- ٢ أن تتسم أسئلة المحقق للشاهد بالمباشرة ووضوح الرؤية، وأن يتناول أموراً تفصيلية لا مجملة، وأن تصاغ بلهجة تناسب الشاهد، وأن يتم

ترتيبها وفق التسلسل الزمني لوقائع الجريمة، ولا يخرج ترتيبها عن هذا التسلسل إلا إذا لاحظ المحقق أن شاهده يواجه صعوبة انفعالية - خاصة إذا كان الشاهد أو أحد ذويه هو الضحية - أو تذكرية (١٠) ،

- ٣ إذا تعدد الشهود في قضية ما ، فيجب التفريق يينهم (٠٠) ولا يسمح لهم بالجلوس معاً في حال انتظار المحقق أو أثناء جلسة التحقيق، فقد يكون أحدهم سريع التأثر بالآخرين، إما لأنه قابل للإيحاء، وإما لأنه لا يحتمل مخالفة الغير فيسايرهم (يجاريهم) في أقوالهم تأثرا بوجودهم، أو قد يكون لدى أحد الشهود فجوات في الذاكرة فيملئها من أقوال الشهود الآخرين .
- ٤ أن يقوم رجال الشرطة بتصوير موقع الجريمة لحظة ضبطها، فقد تظل بعض العلامات الفزيائية في موضعها الذي كانت عليه وقت ارتكاب الجريمة، وعلى المحقق عرض هذه الصور أثناء التحقيق، الأمر الذي ينعش ذاكرة الشاهد، إذ من المبادئ الحاكمة للتذكر هو التداعي الذي يحققه ربط أشياء بأشياء أخرى.
- العودة لموقع الجريمة واستجواب الشاهد فيه مما يبسر له تذكر وقائع
  الجريمة من خلال ربطها ببعض عناصر الموقع التي لا زالت موجودة،
  فأساس الاستدعاء أو التذكر هو الربط بين الأحداث والعناصر (١٠).
- ٣ إذا توفرت لدي المحقق والشاهد معلومات كافية لتحديد الجاني، فيجب الانتقال إلى هذه المرحلة والتي تعد مرحلة التحقيق الحرجة، وقوامها التعرف الذي يعد أيسر من الاستدعاء لأن الفرد يختار معلومات جزئية مما هو معروض أمامه، بينما يقدم في الاستدعاء معلومات كاملة يبحث عنها في الذاكرة، إلا أن التعرف أقل دقة حيث للتخمين أثر كبير بالمقارنة بالاستدعاء (٢٠)، كما أنه لا يمكن البدء بالتعرف وإنما

بالاستدعاء، حيث يجب أولاً تحديد المعلومات التي يجب الاختيار بينها . وهناك أسلوبان لتعرف الشاهد على مشتبه فيه، هما : -

- (أ) تقديم مشتبه فيه واحد إلى شاهد ليتعرف عليه، ويسمي هذا الإجراء Show up كما يسمى أيضاً "التحديد في الميدان" Show up الإجراء dentification or adrive by ويعده رجال الشرطة أسلوباً دقيقاً ويعدم عليه خصوصاً إذا كان الفاصل الزمني بين وقوع الجريمة وتحديد الجائى وقتاً قصيراً،
- (ب) تقديم عدة صور لمشتبه فيهم، يتعرف الشاهد على صورة أحدهم بوصفه الجاني ويسمى Line up ويعتقد علماء النفس أنه أفضل من الأسلوب السابق، حيث الأداء العقلي أيسر وأبسط، فالأسلوب الأول يعنى قيام الشاهد بمهمتين عقليتين في الوقت نفسه، الأولى ما يسمى بسلوك حل المشكلات، والثانية هي عملية اتخاذ القرار ولكلتا العمليتين متغيراتهما المؤثرة العديدة التي يصعب وضعها في الحسبان، بينما يقوم الشاهد في الأسلوب الثاني بمهمة واحدة فقط هي التعرف على صورة الجانى واستبعاد الصور الأخرى (٢٠) • ٠ وكانت محكمة Suprene الأمريكية هي أول من لفت الأنظار إلى ضرورة المقارنة بين الأسلوبين وذلك في العام ١٩٦٧، ويعدها أجريت بحوث عديدة تناولت هذه المقارنة وتظهر نتائجها أن حكم الشاهد يكون أكثر عرضة للتحيز وأكثر تأثراً بكل من الإيحاء والضغوط الموقفية المتمثلة في ضغوط رجال البوليس وحالة الشاهد الالفعالية والذهنية والعلاقات الاجتماعية المتبادلة ومسئولية التحديد مما يترتب عليه نسيان العديد من الأدلة، كما يكون هذا الحكم من النوع المطلق لا النسبي وذلك حينما يكون هذا الحكم هو تحديد ما إذا كان المشتبه فيه الذي يعرض عليه هو الجاتي أم

لا (الأسلوب الأول) بالمقارنة بكون هذا الحكم هو تعرف الشاهد على صورة المشتبه فيه والمعروضة عليه ضمن عدة صور (الأسلوب الثاني) • ويرى ٨٧% من الأخصائيين النفسيين العاملين في هذا المجال أن الأسلوب الأول (Show up) ليس دقيقاً وغير ثابت ولا يعتمد عليه، بينما يرى رجال الشرطة أنه أسلوب عملي جداً ومفيد (١٠) •

وإذا ما اعتمد المحقق على عرض المشتبه فيهم لتحديد الجاني، فبإمكان المحقق استنتاج ما إذا كان تعرف الشاهد على المشتبه فيه تعرفأ دقيقاً أم خاطئاً من خلال معرفة آليات وصول الشاهد إلى هذا التعرف، حيث تظهر التجارب أن الذين توصلوا إلى تعريف دقيق اعتمدوا في ذلك على طريقة التعرف الآلي Automatic التي تتيح لهم تعرفاً سريعاً دون معالجة معرفية متعمقة ودون أن يتأثروا بالصور الأخرى المقدمة لهم - في جلسة التحديد أثناء التحقيق - التي لا تحدث لهم تشويشاً أو تصليلاً، بينما الذين جاء تعرفهم خاطئاً اعتمدوا استراتيجية الإبعاد عند التعرف على صورة المتهم ، وذلك لتضييق مدى الاختيار حتى يمكنهم التعامل مع أوصاف الملامح الوجهية وعلاقاتها المتبادلة مما يترتب عليه استغراق وقت أطول ومعالجة معرفية أكثر عمقا(٥٠) ، أن سؤال المحقق لشاهده بعد تعرفه على الجاني عن طريقته في هذا التعرف تعطي المحقق انطباعاً بمدى دقة الشاهد الدقة ،

(ج) وتتم الاستعانة في الآونة الأخيرة بالحاسب الآلي، حيث يتم تخزين صور المشتبه فيهم واستدعاؤها وعرضها على الشاهد بدلاً من الصور الفرتوغرافية، ويتمتع الحاسب بميزة أخرى بالإضافة إلى قدرته الفائقة على التخزين والاستدعاء، وهي أنه بالإمكان إدخال تعديلات على الصورة المعروضة أمام الشاهد، وهذه التعديلات تجعل الصورة أقرب

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شبها بالجاني الذي رآه الشاهد أثناء الحدث (الجريمة)، كما أن هذه التعديلات تقابل محاولات الجاني الخداع والتمويه .

وهكذا يستطيع المحقق من خلال هذه الوسائل المختلفة والمتكاملة إنعاش ذاكرة شاهده واستخلاص بيانات دقيقة منه تعد أدلة يعتمد عليها .

Haword, L. Forensic Psychology. London : Batsford & Eduational Ltd.,  $1981 \cdot pp \cdot 121 - 122$ .

<sup>(</sup>¹) ربيع (محمد شحاته)، يوسف (جمعه) ، عبد الله (معتز) ، علم النفس الجنائي، القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٩٥ ص ٤٥ ،

<sup>(&</sup>quot;) يشترط في القاضي تعلم نوعين من الفقه: أحكام الحوادث الكلية – وأحوال الناس ودلائل الحال ومعرفة شواهده، التي يمكنه فهمها من تمييز الصادق والكاذب، المحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع، انظر: بن قيم الجوزيه، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (تحقيق: أحمد العسكري) ، القاهرة: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦١، ص ٢ ،

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وقد وردت في القرآن مراداً بها الحجة والدليل والبرهان والتبصرة والآية والعلامة والإمارة، سواء مفردة أو مجمعة، ويشير قول رسول الله ص "البينة على من إدعى" أن على المدعي أن يقدم أدلة صحة دعواه، ويقصد بالدليل وقائع قضية ما، أو الحجج التي تبرهن عليها طرق المحكمة وقواعدها في تقديم الإداثة، ويشترط في الدليل الوضوح والدقة وأن تكون صلته وثيقة بالقضية موضع التحاكم، وقد يكون الدليل عيانيا كسلاح الجريمة (كما في القتل) أو المال المسروق أو الوثيقة المزورة (في جرائم السرقة أو التزوير)، وقد يكون الدليل لفظيا، سواء قدم بشكل شفهي صريح كاعتراف الجاني أو رواية شاهد عيان تصف الجريمة أو تسمي الجاني بالاسم، وقد يكون الدليل شفهياً وقدم بشكل ضمني كنقل شاهد عن آخر أو الاستئتاج من كلام سمعه لأخر، وقد يكون الدليل مكتوباً كالوثائق وتقرير فحص حالة المريض الذهنية ، ، ، وما شابه ، أنظر: بن قيم الجوزيه ، ١٩٦١ ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٤٠ ،

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الصنعائي (محمد بن إسماعيل) ، سبل السلام: شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، (صححه محمد عبد العزيز الخولي) ، بيروت: دار الجبل، ١٩٨٠ ، ص ١٤٨٣ .

<sup>(°)</sup> الديب (سعود) • موقف الشرع الإسلامي من استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة (ص ص ٢٠١ – ٣١٠) في: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب (محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة • الرياض : منشورات المركز، ١٩٨٩ • وقد عرض بن قيم الجوزية، ١٩٦١، مرجع سبق ذكره، منازل الشهادة وأنواعها ومواضعها وشروطها وقارن بينها وبين القرائن والعلامات والإمارات •

(6) Dunning D. & Bethstern, L. Distinguishing accurate from inaccurate eyewitness identification via inquiries about decision processes. J. Pers. Soc. Psychol., 1994, 68: 818-845.

(١) ربيع و آخرون ، ١٩٩٥، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٢٢ .

(^) المرجع السابق: ص ص ٢٥ - ٢٨ ،

(1) ويعرف هذا العلم في الولايات المتحدة باسم Forensical ويشير هذا الاسم إلى تقديم الدليل من المحجج - وتلخيصه ومناقشته بحيث يؤدي إلى إثبات الإدانة أو نقيها .

انظر : Haword, 1981 , op cit . p. 7

(١٠) أنظر الصنعاتي ، ١٩٨٠ ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٤٧٥ ،

(۱۱) ابن منظور (محمد بن مكرم الأنصاري) تسان العرب، القاهرة: دار المعارف ، ۱۹۸۰ ص ص ص ۲۳٤۸ م. ۲۳۵۸ .

(۱۱) الصنعاني ، ۱۹۸۰ ، مرجع سبق ذكره ، ص ۱۹۸۰ ،

ابن قيم الجوزية، ۱۹۹۱، مرجع سبق ذكره، ص ص ۹۷ - ۹۸، القراقي (شهاب الدين) الغروق، بيروت : دار المعرفة، ب ت، مجلدا ص ص  $\bullet$  -  $\vee$ ، الصنعاني، ۱۹۸۰، مرجع سبق ذكره، ص  $\bullet$  -  $\vee$  -  $\bullet$  -

(۱۱) ربيع وآخرون ، ١٩٩٥ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٩٣٥ .

(۱۰) المرجع السابق ، ص ۲۳۴ ،

(۱۱) القرافي ، ب ت ، مرجع سبق ذكره ، ص ٧ .

(۱۷) الغماز (ابراهيم) شخصية المحقق وأثرها في الكثيف عن الجريمة (ص ص ١٣ - ٦٥) في :المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب (محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة الرياض: منشورات المركز، ١٩٨٩ .

(۱۸) قدم ' أكمان وفرش " عام ١٩٦٩ مدرجاً لتناقص القدرة على المتحكم التلقائي Contribability leakage لفرد أكثر تحكما في التعبير اللغوي وأقل تحكما في التعبير عبر اللفظي، أي التعبير من خلال وضعة الجسم وحركة بعض أجزائه كالبدين ونبرة الصوت ، وقد أعدت " جوديثي هال " عام ١٩٧٨ مقياساً يقدم تخطيطاً نفسياً للحساسية غير اللفظية (PONS) PROFILE NONVERBAL SENSITIVITY, 220 اللفظية مصورة بالفيديو وتتضمن إشارة صوتية تعبر عن الفعال ما، مصحوبة بتعبير غير لفظي (بالوجه أو بوضعه جزء من الجسم) مناقضة لهذا الانفعال ، ويعد عرض الفقرات ، يقوم المبحوث بتصنيفها على أساس السيادة – التنجي ، الإيجابية – السلبية ، كما قدم "روزنثال

وبلاك " عام ١٩٨٧ مقياساً أخر سمي " مقياس الحساسية اللفظية وغير اللفظية " • لمزيد من النفاصيل أنظر :

Brown , R . Social Psychology . New York : The free press 1986 ,  $\ensuremath{\text{PP.}}502-503$ 

(١١) المرجع السابق: 504-504

SEARS, D; PEPLAU, L. & TAYLOR, S. SOCIAL PSYCHOLOGY. NEW YORK, PRENTICE-HALL, 1991. PP 65-67.

(۲۰) الضاز (إبراهيم) ، ۱۹۸۹ ، مرجع سبق ذكره ،

(21)BROWN, 1986, OP CIT. P 506

(22) SEARS, ET AL., 1991. OP CIT, P. 69

(۱۲۰عاشة (أحمد) علم النفس الفسيولوجي • القاهرة: دار المعارف ، ١٩٨٢ ص ١٦٩ (طبعة سادسة) •

(۱۱) الشمري (منورناشي) التنويم المغناطيس (ص ص ١٦٩ - ١٩٠) في: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب (محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة · الرياض: منشورات المركز، ١٩٨٩ ·

(٢٠) عكاشة (أحمد) ، ١٩٨٢ ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٦٩٠ ،

(۱۱) BROWN , 1986 , OP , CIT , P . 507 الاختبارات النفسية في الكشف عن الجريمة في الوطن العربي ( ص ص ۹۷ - ۱۵٦ ) في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب (محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة ، الرياض : منشورات المركز ، ۱۹۸۹ ،

(27) I BID

(۱۱) الشمرى (منورناشى) ، ۱۹۸۹ ، مرجع سبق ذكره ،

('') وأهم هذه الوسائل وأكثرها فاعلية ، الوسائل النفسية تلك التي تهدف إلى التأثير في سلوك الإنسان لا في بدنه كالتهديد بالتعذيب وئيس التعذيب – وهو من أقدم هذه الوسائل – والفراسة ومصل الحقيقة وكاشف الكذب وأخيراً الاغتبارات النفسية ، أنظر: المجدوب (أحمد) موقف القضاء في استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة في البلاد العربية (ص ص ٧٧ – ٢٠): في المركز العربي تلدراسات الأمنية والتدريب (محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة ، الرياض، منشورات المركز، ١٩٨٩ ،

(٣٠٠ السيد (عبد الحليم محمود) وآخرون · علم النفس العام · القاهرة : مكتبة غريب، ١٩٩٠ هـ ١٨٩ (طبعة ثالثة) ·

(٢١) المرجع المنابق من ١٨٠٠

(٢١) المرجع السابق ص ١٨٤ ٠

(۳) المرجع السابق ص ۱۸۲ ، ص ۲۱۷ ، عكاشة (أحمد)، ۱۹۸۲، مرجع سيق ذكر ه، ص ۱۲۰، ص ۲۰۳ ،

(٢٠) عرض السيد (عبد العليم) وآخرون ، ١٩٩٠ ، مرجع سبق نكره، نمانجاً لهذا الخداع البصري ص ٢٠٦ - ٢٠٠ .

(35) BATHWELL, R.: BRIGHAM, J. & MALPASS, R. CROSS – RECIAL IDENTIFICA – TION, PRES. SOC. PSYCHOL. Bul., 1989. 15: 19–25.

(٢١) ربيع (محمد شحاته ) و آخرون ، ١٩٩٠ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٣٩ ،

(TV) سويف (مصطفى) مقدمة لعلم النفس الاجتماعي، القاهزة: الانجلو المصرية، ١٩٧٥، ص ص ٤٠ - ٢٣ (طبعة خامسة ) ٠

(٢٨) عكاشة (أحمد) ، ١٩٨٢ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٧ ،

(٢٠) كلمبرج (أوتو) علم النفس الاجتماعي (ترجمة: حافظ الجمالي) بيروت: مكتبة الحياة ١٩٦٧، مص ص ٢١٦ - ٢١٣ (طبعة ثلاثة) ،

(40) LEIPPE, M., MANION, A., & ROMANCZYK, A. EYEWITNESS PRESUASION: HOW AND HOW WELL DO EFFECT FINDERS, JUDGE THE ACCUARCY OF ADULT AND CHILDERN'S MEMORY REPORT. J. PRES. SOC. PSYCHOL., 1992, 63: 181-197.

(41) KASSIN, S. EYEWITNESS IDENTIFICATION: RETROSPECTIVE SELF – AWARENESS AND THE ACCURACY – CONFIDENCE CORRELATIVE . J. PRES . SOC . PSYCHOL., 1985, 49:878–893.

(42) BETHWELL, R., DEFFENBACHER, K. & BRIGHAM, J. CORRELATION OF EYEWITNESS ACCURACY AND CONFIDENCE: THE OPTIMALITY HYPOTHESIS REVISITED. J. APP. PSYCHOL., 1987.72:691-695.

DUNNING & BETHSTERN, 1994, OP CIT.

(۱۲) أنظر

(11) المرجع السابق .

(45) HOWARD, 1981, OP CIT, P. 167.

(١١) لمعرفة دور الأخصائي النفسي كشاهد خبير ، والقواعد المنظمة لأدانه .

أنظر: المرجع السابق 174-169، PP

(47) DUNNING & BETHSTERN, 1994, OP CIT

(١٨) الغماز (إبراهيم) ، ١٩٨٩ ، مرجع سبق ذكره ٠

(١٩) المرجع السابق ،

(\*\*) يختلف الفقهاء فيما يتعلق باجتماع الشهود في جريمة الزنا خصوصاً، إذ يري أبو حنيفة ضرورة ذلك، فالشاهد المفرد في هذه الحال قد يتهم بالقذف ، بينما يأخذ مالك والشافعي بظاهر

نص الآية ١٥ من معورة النساء، مشيرين إلى أنه لا فرق بين أن يؤدي الشهود الأربعة شهادتهم مجتمعين أو متفرفين وإنما كيفما اتفق ، وإذا كانوا مجتمعين وارتاب فيهم القاضي ، وجب التقريق [انظر: الصابوني (محمد علي) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن ، دمشق، مكتبة (لغزائي، ١٩٧٧، المجلد الثاني ص ٢٨] ، وقد فعل علي ابن أبي طالب ذلك في أمر النساء اللالي شهدن على فتاة بالبغي ، أنظر : بن قيم الجوزية ، ١٩٦١، مرجع سبق ذكره ، ص ٧٧ .

(") عكاشة (أحمد)، ١٩٨٢، مرجع سبق لكره، ص ٢٠٧٠

(٢٠) السيد (عبد الحليم) وآخرون، ١٩٩٠ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٩٥٠

(53) GONAZALES, R., ELLSWARTII, P. & PEMBROKE, M. RESPONSE BIASES IN LINEUPS AND SHOW UPS. J. PERS. SOC. PSYCHOL., 1993, 64: 525 – 537.

(") المرجع السابق •

<sup>(55)</sup> DUNNING & BETHSTERN, 1994, OP. CIT.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# رابعا: في المجال العسكري



#### مدخل

كان الجيش مجالا خصيا لتطبيقات علم النفس عبر تاريخه؛ فتطور حركة القياس ارتبطت بالجيش مثلما التصقت بالمجال التربوي؛ حينما اعتمد الجيش الأمريكي على اختبارات الذكاء لانتقاء الجنود خلال الحرب العالمية الأولى، وامتدت الأساليب النفسية في الانتقاء إلى مجالات أخسرى وبلسدان أخرى حتى في وقت السلم (أيزنك، ب.ت. : ٢-٣).

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد؛ فبحوث تغيير الاتجاه ـذات التطبيقات الحيوية في كافة مجالات الحياة - كانت بدايتها في الجيش أيضا؛ حينما بدأ "كارل هوفلاند" ومدرسة "ييل" بحوثه أثناء الحرب العالمية الثانيسة وأبانها. ولعل مؤتمر فرع "كاليفورثيا" لجمعية علم المنفس الأمريكية يوم ٥/٤/٣، ٢٠ والمعنون "التغلب على المشاعر الناتجة عن الحرب مثال للاستفادة من علم النفس لتقوية الجبهة الداخلية للقائمين بالحرب، ويعرض المقال التالى لكيفية توظيف علم النفس في مجال الحرب.

هانز أيزنك (ب.ت.) بهكلات علم النفس (ترجمة: جابر عبد الحميد و يوسف الشيخ). القاهرة: النهضة العربية.



# الحرب النفسية

"كأسلحة حربية؛ لا تقل الكلمات تأثيرا عن المسدسات" فلويد آلبورت

#### مقدمة

تتعرض الأمة العربية والإسلامية إلى حملة متواصسلة أعد لها بإحكام لا مثيل له في تاريخ البشرية؛ بهدف إضعاف معنوبات الشعوب العربية والمسلمة وبث الفرقة بينهم حتى ينصساعوا كليسة إلى الهيمنسة الإسرائيلية ولا يطالبوا بحق لهم، وأساس هذه الحملة هو تشويه صورة العربي والمسلم لدى الرأي العام العالمي حتى تكسب إسرائيل – وقد حدث بلامه ومساندته. وتسمى هذه الحملة "الحرب النفسية" psychological warfare والتي هي استخدام مقصود لسائر الأساليب غير القتالية (الدعاية بوجبه خاص) التي تؤثر في النتائج النهائية للصراع (الدباغ، ١٩٩٨: ١٠) مسن خلال التأثير في معنويات الخصم الإضعافة وتعجيل هزيمته واستسلامه، فقيد كان "بونابرت" برى أن القوة المعنوية تساوي ٥٧% من مجموع القوى المعنوية المادية الرافعات؛ إذ لا تعمل القوة المعنوية شيئا بدون ركيزة مادية ترتكن عليها؛ إلا أن هذه الركيزة لا قيمة لها إذا كان مستوى المعنويات يساوي عليها؛ إلا أن هذه الركيزة لا قيمة لها إذا كان مستوى المعنويات يساوي غابت العزيمة ووهنت الإرادة، والمتأمل لوضع العرب اليوم أمام إسرائيل يرى غابت العزيمة ووهنت الإرادة، والمتأمل لوضع العرب اليوم أمام إسرائيل يرى

أنهم الأضعف؛ مع كون ميزان القوة العسكرية - بالمقاييس المادية - لصالحهم (انظر: سويلم، ٢٠٠٢)؛ ويعد ضعفهم هذا نتاج غياب الإرادة بتأثير الدعاية الإسرائيلية.

ويحاول المقال الراهن أن يبرز الحرب النفسية التي تعد نموذجسا للدور التطبيقي الذي يمكن أن يلعبه علم النفس؛ وعلم السنفس الاجتمساعي خصوصا؛ في تهيئة الأجواء قيل بدء الحسرب العسسكرية وأثنانها وبعد انتهائها، وتسمى تهيئة الأجواء هذه الحرب النفسية والتي يشير مفهومها الواسع إلى نوع من الدعاية يوجهها طرف للتأثير في معنويات أفراد طرف أخر بهدف ترسيخ اعتقاد أنهم لن ينتصروا في معركتهم معه (أي مصدر الدعاية أو الطرف الأول) مهما طالت الحرب ؛ لأنه لا يقهر؛ فههو الأقوى وصاحب الحق؛ لذا هو المنتصر دائما(81 :Brown,1969) . وتعد هذه الدعاية تطبيقا لمبادئ تغيير الاتجاهات النفسية بوصفها سسلاحا يمكن اسستخدامه لإضعاف إرادة العدو القتائية وبث الفرقة بين صفوفه من خلال التحكم فسي محتوى المعلومات الموجهة إليهم وفي عملية تداولها(۱) بواسطة أدوات الإعلام وتقاناته المختلفة، ولهذا التحكم مستويات هي:

أحجب معلومات بعينها تجنبا لما قد تحدثه هذه المعلومات من آشار إمسا إيجابية في نفوس الطرف المستهدف بالحرب كالتعتيم الإعلامسي علسي خسائر أحدثها في موقعة ما من المعركة، وإما أثار سلبية في نفوس أفراد

<sup>(1)</sup> ليس في وقت الحرب فقط؛ وإنما في كل الأحوال، فقد كشف "طيللر" (١٩٨٦) أساليب هيئات الإعلام الأمريكية للسيطرة على عملية تداول المعلومات في العالم كله، والتي من خلالها يتم تشكيل معتقدات الآخرين وسلوكهم وفق نماذج تخدم أهداف السياسة الأمريكية؛ وتحرص أمريكا على استمرار هيمنتها الإعلامية هذه؛ حسق ألهسا السحبت (ومازال السحالها قائما) من "اليونسكو" -قبل ربع قرن مضى - نجرد تفكير الأخيرة في نظام إعلامسي يقلل هذه الهيمنة.

القائم بالحرب كوقوع أخطاء كما حدث في حرب الخليج الثانية حينما تعمدت هيئات الإعلام الأمريكية تقديم صورة بعينها لضرب العراق وتكرر الأمر ذاته في أفغانستان - تظهر انطلاق الصواريخ وليس سقوطها حتى لا يظهر حجم الكارثة التي أحدثتها هذه الصواريخ بإصابتها مستشفيات أو مدارس...الخ، وقد كشفت سجلات الحكومة الأمريكية بعد الحرب أن ٧٠% من أطنان القنابل التي أنقيت على العراق والكويت لسم تضرب الأهداف التي كان يراد ضربها (الدباغ،١٩٩٨: ٢٠٠٠)، كذلك يتم عزو حرص إسرائيل عزل بعض مناطق الضفة الغربية في إبريل ٢٠٠٠ حاصة جنين - عن الإعلاميين إلى الهدف نفسه.

ب- تشويه المعلومات إما بحذف جانب منها وإما إضافة أجزاء إليها وإما إعادة ترتيب فقراتها بحيث يحدث ذلك تغييرا مقصودا في معناها مما يترتب عليه استنتاج بعينه يخدم أهداف القائم بالتشويه(۱) (يظهر التاريخ الإسلامي دورا لليهود في هذا المضمار فيما يسمى "الإسرائيليات"،وفسي الوقت الراهن تمارس إسرائيل هذا التشويه بمهارة شديدة ويقدم الواقع المعاش ووضع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني أمثلة بارزة لذلك).

<sup>(</sup>۱) لعب السفراء الأمريكيون عام ١٩٩٠ هذا الدور حينما قاموا بتمرير معلومسات بعينهسا السي العراق وتمرير أخرى مناقضة لها إلى الكويت حتى تفشل مفاوضاتهما يشأن حقسل "الرميلسة" واستعانوا في ذلك بوثائق وصور جوية مزيفة (السدباغ،١٩٩٨: ٢٢١) وتمسارس حكومسة "شارون" تزوير وثائق تظهر تورط فلسطينيين بعينهم في أعمال تصسفها "ارهابيسة"، وتقسدم الشهور الأولى لعام ٢٠٠٣نموزجا لحرب الوثائق التي مارستها أمريكا ويربطانيا في حربهما على العراق؛ لعل جلسة مجلس الأمن فبراير ٢٠٠٣ وبيان "كولن باول" فيها خير مثال.

ج-تقديم المعلومات بطريقة غامضة تساعد على تضارب الفهم والتأويل مما يرسخ الخلافات وبعمقها ويشعل الفتن (كما فعل المستشرقون بأحداث تاريخ الأمة الإسلامية ومصادر فكرها علي سبيل المثال).

د-إعاقة تبادل المعلومات بخلق صعوبات تمنع الاتصال المباشر بين شرائح الشعب وإثارة التشكيك المتبادل بينهم (لذا تبدأ أمريكا معاركها حكما حدث في العراق ٢٠٠٣،١٩٩١ وصربيا ١٩٩٩ بتدمير شعبكات الاتصال ووسائل الإعلام).

هـ- تضخيم الأخطاء التي وقع فيها أفراد المستهدف بالحرب واستغلالها لننيل من روحهم المعنوية، وهكذا توظف أمريكا بعض الحوادث التي ارتكبها – أو تدعي ارتكابهم لها – أفراد من جماعات ما يسمى "الإسلام السياسي" للنيل من الأمة العربية والإسلامية.

هذه مستويات التحكم في عملية تبادل المعلومات التسي تعدد لسب المعلوب النفسية.

### بداية الاهتمام بالحرب النفسية:-

تشير عدة مصادر إلى أن الألمان هم أول مسن استخدم الدعايسة كسلاح حربي (۱) أثناء الحرب العالمية الأولى حينما ألقت طائراتهم وكذلك المناطيد منشورات خلف خطوط قوات الحلفاء وفي قلب لندن (Brown, 1969) (82 ، إلا أن تعمد طرف إحداث تأثير نفسي معين في طرف أخر لخدمة هدف يقصده الطرف الأول أمر معروف منذ بدء الخليقة، ولعسل "هابيسل" أراد أن

<sup>(</sup>۱) يشير المؤرخون إلى أن الفراعنة قد استخدموا الدعاية قبل سبعة وثلاثين قرنا،كما تضمنت المدونات الصينية في القرن الخامس قبل الميلاد وصفا لاستخدام القوة المعنوية في الحرب (الدباغ،١٩٩٨؛ ١٥).

يحدث هذا التأثير في نفس أخيه "قابيل" حينما قال له "إنما يتقبل الله مسن المتقين، إن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوع بإثمي وإثمك..."(المائدة: ٢٧-٢٩) ويتضمن هذا الكلام - كما يقول ابن كثير (١٩٠٠،١) - موعظة لله لو اتعظ وزجرا لو أنزجر. كذلك يروى أن أحد اليهود مر بملأ مسن الأوس والخزرج؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة؛ فبعث رجلا كان معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروب يوم "بعاث"؛ فقعل الرجل ولم يزل هذا دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم علي بعض وتثاورا ونادوا شعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى "الحرة"، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسكنهم ويقول "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم" (المرجع نفسه، ٢: ٥٨-٢٨).

وقد برع المسلمون الأوائل في استخدام هذا التأثير النفسي لإرهاب أعدائهم حتى إن ابن قتيبة قد أفرد في مؤلفه "عيون الأخبار" بابا للأساليب النفسية والمعنوية لإرهاب العدو عنوانه "مكايد الحروب وحيلها" يعد إرهاصا لنظرية متكاملة في الحرب النفسية (الدباغ، ١٩٩٨: ٢١).

وكان الاتصال الشخصي (بالمواجهة) هو الوسيط المستخدم في الحرب النفسية حتى شهد منتصف القرن الخامس عشرة المسيلاي تطورا مهما في مجال الدعاية تمثل في اختراع "جوتنبرج" Gutenberg الآلة الطابعة (Emery. et al. 1965: 55) مما ساعد علي سرعة طبع المنشورات والكتيبات الدعائية بأعداد ضخمة ليسهم في زيادة الاعتماد عليها كسلاح معنوي. والأمر ذاته تكرر أواخر القرن التاسع عشرة، حينما بسدأ "لويس داجور" Daguerre تجارب خداع العمق والحركة من خلال إسقاط الصور الفوتوغرافية على شاشة تمهيدا لصناعة السينما، واستمر تطوير هذه التجارب حتى

ظهرت الصور المتحركة سنة ١٩٠٣ ثم الفيلم الصامت في العقد الثاني من القرن العشرين فالسينما الناطقة بعد ذلك (المرجع نفسه: ٢٢).

وفي سنة ١٩١٧ أنشأ الرئيس الأمريكي "ويلسون" لجنة المعلومات العامة برئاسة خبير في الدعاية والإعلان يسمى "جورج كريسل" مهمتها استخدام وسائل الدعاية المتاحة آنذاك – من صحف وكتيبات وملصقات وأفلام سينمائية – بهدف ترسيخ اتجاهات إيجابية متبادلة بين أفراد الشعب الأمريكي، وفي المقابل تكوين مشاعر واتجاهات سلبية لديهم نحو العدو أو كل من تعتبره الحكومة الأمريكية مصدر تهديد(۱)، ويتم هذا التكوين وذاك الترسيخ بواسطة كل من:-

أ-ربط أفراد المجتمع بمظاهر المتعة ومصادرها مما يولسد مشساعر مسودة متبادلة بينهم.

ب- ربط أشخاص من العدو بخبرات الإحباط لإثسارة مشساعر الامتعساض والكراهية ضدهم.

وخلال الحرب العالمية الثانية استعانت هذه اللجنة بغريق من علماء النفس برناسة "كارل هوفلاند" لتخطيط برامج التخاطب داخل الجيش الأمريكي وإدارتها؛ وقد أدي استمرار هذا الفريق في إجراء بحوثه بعد انتهاء الحرب إلى تكوين مدرسة علمية – اشتهرت باسم فريق Yale في مجال علم نفس التخاطب وتغيير الاتجاهات؛ أنتجت نظرية لتفسير الاستمالة ذات تطبيقات عملية عديدة (Petty & Wegner, 1998).

<sup>(</sup>۱) ذكر "رامسفيلا" سوزير دفاع حكومة "بوش" الابن- منتصف عام ۲۰۰۲،أن لدى وزارته هيئة استخبارية مهمتها تلفيق أكلابب ونشرها وفقا لخطط مدروسية -أي حسرب نفسية- عين معارضي السياسة الأمريكية في العالم.

وفي صيف ١٩١٨ تأسس في الجسيش البريطاني قسم Creaehouse لتطوير منحى علمي يستخدم الدعاية كسلاح حربى يهدف إلى تغييسر صورة كل من الألمان والفرنسيين لدى الإنجليز، فقبل الحرب العالمية الأونى كان البريطانيون معجبين بالألمان ويرونهم أكثر تشابها معهم مقارنة بالفرنسيين الذين يمثلون العدو اللدود لإنجلترا عبر التاريخ. أما خلال الحرب فالصورة مختلفة إذ ألمانيا عدو وفرنسا حليف' ، ومطنوب تغيير صورة كل منهما لدى البريطانيين إرسساء لمشاعر التعاون مع الفرنسيين من ناحية ومشاعر العبداوة والببغض نحب الألمان من ناحية أخرى (Winick,1996; Brown,1969: 83) ، الذا شهد العام ١٩١٨ وحده إطلاق الإنجليز ألفين بالون دعاية يحمل كل منها ألسف منشور؛ حتى إنه خلال الحرب العالمية الأولى أسقط علسي ألمانيا حوالي خمسة ملايين ونصف المليون منشور(١) (المرجع نفسه: ٩٤). و دخلت الإذاعة كوسيلة للحرب النفسية منذ ظهر أول بث إذاعي من خلال محطة "واشنطن" في أمريكا سنة ١٩٢٠، وبعد قليسل شسارك التلفزيون حيث كان أول بث لصورة تلفزيونية مسن نيويسورك إلسى فيلادفيا سنة ١٩٢٨، وظهرت أول محطة تلفزيونية عام ١٩٢٨ (Emery, ١٩٢٨) (et al. 1965: 63) ومنذ ذلك الحين تلعب الصور التي يبثها التلفزيون

<sup>(</sup>۱) شهدت الحرب العالمية الثانية أمرا مماثلا، إذ كان هدف الحرب النفسية الأمريكية خلالها تغيير صورة السوفييت لدى الأمريكان من صورة العدو إلى صورة الحليف، ثم تغير الهدف إلى النقيض خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

<sup>(</sup>۱) يذكر أن القيادة الأمريكية ألقت ما يزيد علي أربعة عشرة ملبون منشور على القوات العراقية في حرب الخليج الثانية (الدياغ،١٩٩٨: ١٩٩١)، والأمر تكرر في أفغانستان عام ٢٠٠١، وفي العراق ٢٠٠٠ حتى أن الطلارات أسقطت ١٧ مليون منشور ليلة بدء العمليات العسكرية أي ليلة ٢٠٠٣/٣/٢.

دورا جوهريا في الحرب النفسية؛ والمثال الأبرز لهذا الدور ما حدث ببغداد يوم ٢٠٠٣/٤/٨ من تركيز للصورة على مشاهد ضرب بعض مكاتب القنوات الفضائية؛ لإعطاء الانطباع بالأسوأ؛ ثم مفاجأة الجميع ٩/٤ من تركيز الصورة في ساحة الفردوس وتكثيفها على إستقاط تمثال الرئيس العراقي لإحداث الهزيمة في نفوس الجميع دون خسائر، إن هاتين الصورتين تجسدان الحرب النفسية من خلال الصور التلفزيونية.

وقد نشطت خلال الحرب العالمية الثانية هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مجال الحرب النفسية فأسهمت في نشر شائعات حول زعماء النازية والفاشية، ومنذ سنة ٢٤٢ حدث تزاوج بين الإذاعة البريطانية وإذاعة أمريكا الموجهة لا وربا (وكانت تبث من نيويورك وسان فرانسيسكو) تسم انطلق صوت أمريكا - للغرض ذاته - من لندن سنة ١٩٤٤ ثم لاحقا مسن شمال إفريقيا ونورماندي لتنفيذ خطط الحرب النفسية ضد السوفييت خسلال الحرب الباردة.

ووظفت الصهيونية العالمية كل خيرات الحلفاء خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة، ونجحت في تغيير الرأي العام العالمي لصالحها على مدى تاريخ الحركة الصهيونية، وتعكس قسرارات مجلس الأمن ومواقف حكومات الدول الغربية نجاح الدعاية الإسسرائيلية ويمثل ذروته وضع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني مطلع ٢٠٠٢ والدي يعكس استفادة إسرائيل من ترسيخ المماثلة بين هذه السلطة وحكومة طالبان وبين منظمتي حماس والجهاد وتنظيم القاعدة.

ولا يمثل الأمر إخفاقا تاما للعرب في هذا المجال، فقد شهدت الفترة فيما بين نكسة ١٩٦٧ ونصر أكتوبر ١٩٧٣ تقوقا مضادا للمصريين السذين

نجحوا في تجاوز الدعاية الإسرائيلية التي استثمرت الهزيمة وما أحدثته من إحباط لمحاولة تدمير الروح القتالية للجيش المصري وإقناع جنوده باستحالة قدرتهم على مواجهة جيش لا يقهر والسعي إلى توجيه كراهيتهم الناتجة عن الإحباط إلى قادتهم (لعل حملة "النكات" التي راجت في مصر عقب النكبة تكشف ذلك) ولا أن سلاح الحرب المعنوية في الجيش المصري نجح في إفشال الدعاية الإسرائيلية كما تمكن من رفع الروح المعنوية للمصريين وتوجيه غضبهم نحو العدو ويعكس نصر أكتوبر هذا النجاح.

كذلك شن التلفزيون اللبناني في فبراير ٢٠٠٠ حملة دعائية ضحد الحكومة الإسرائيلية موظفا المقارئة بين الوزير "ليفسي" والرعيم النسازي "متلر" حيث أبرزت الحملة باستخدام الصور التشابه بينهما فسي الصسراخ والإشارات ودلالات ما يقولان. كذلك يشكل اختراق لبنانيين (من حزب الله) (١) وفاسطينيين مواقع إسرائيلية في شبكة الإنترنت وتشهيه مضمونها، بل واستدراج أفراد إسرائيليين تحقيقا لأهداف معينة (الأسر أو القتل) يشكل هذا الاختراق تفوقا وعيا للعرب في ميدان الحرب النفسية فيما يسمى حرب الهاكرز".

#### أهداف الحرب النفسية:-

تعد الحرب النفسية مبادرة طرف ما بعرض موقفه أو وجهة نظره على جمهور بعينه يغرض استمالته إلى تبني الموقف أو وجهة النظر هذه ورفض غيرها(Winick, 1996)، لذا هي نوع من الدعاية (١) يتغير

<sup>(</sup>۱) نجح حزب الله عام ۲۰۰۰ في استدراج - عبر الإنترنت - أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية إلى لبنان ومن ثم أسره.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> تعد الدعاية propaganda هي الاصطلاح الأكثر ذبوعا في النصف الأول من القرن العشرين، إذ حل محله بعد ذلك مصطلح الاستمالة Persuasion وتغيير الاتجاهات (Petty & Wegner, 1998) .

مضمونها وأهدافها باختلاف الجمهور الذي تستهدفه؛ وهكذا تصبيح أهداف الحرب النفسية على النحو التالى:-

#### ١-منها ما يستهدف أفراد العدو بواسطة ما يلي:-

- أ- تضخيم أخطاء وقع فيها بالماضي واستغلالها للنيل من السروح المعنوية لأفراده لتثبيط همهم (الهاشمي، ١٩٨٩: ٢٧٢).
- ب تلفيق أخبار ويث شائعات و فكاهات (نكات) تعمل علي إشاعة الفرقة بين قطاعات العدو وإثارة الشك داخلهم لإضعاف إيمانهم بقضيتهم ومبادئهم؛ وهنا يميز أهل الاختصاص بين ثلاثة أنواع للحرب النفسية هي:-
- ا) الاستراتيجية، التي تسعى إلى تحطيم كامل لإرادة المستهدف بالحرب من خلال حملة شاملة وممتدة زمانا ومكانا لجعل وضيع معين أمرا واقعا (ويتعرض المسلمون لحرب نفسية من هذا النوع ترسخ وضع الضعف والتشرذم).
- ٢) التعبوية، وتسعى للإسراع باستسلام العدو من خلال بث الشك في إمكانية صموده وإشاعة اليأس في تحقيق النصر وزعزعة الإيمان بالمبادئ والتقليل من فعالية عملياته وخلق حالسة التسذمر بسين مقاتليه والتشكيك في قياداتهم وإيجاد رافضين للحسرب مناوئين لحكوماتهم يدعون إلى الاستسلام أو الفسرار (تشهد الأراضسي الفلسطينية هذا النوع من الحرب النفسية وكذلك العراق).
- ٣) التعزيزية، التي تستخدم أساليب الترهيب والترغيب لإقنساع المهزوم والمستسلم بأن وضعه الحالي نهائي وأن مصلحته مرتبطة بتقبله هذا الوضع وتعاونه مع المنتصر فيها (وتشهد

فلسطين المحتلة هذا النوع من الحسرب (السدباغ،١٩٩٨: ٨٠- ٥٠).

٣- ومنها ما يستهدف شعب القائم بالدعاية؛ مثل:أ-شحن مشاعر الكراهية نحو أفراد الطرف الأخر وتكثيفها ضدهم.
ب-المحافظة على الروح القتالية لأفراد المجتمع؛ ليس هذا فحسب؛ بل
العمل على زيادتها بشكل تصاعدي مع استمرار الحرب قائمة

.(Brown, 1969: 82)

ج- تهيئة الشعب نتحمل مخاطر حرب قد تقع (أو التعرض لسلاح لسم يستخدم بعد في صراع قائم كالسلاح النووي)؛ ونموذج لهذه التهيئة جهود كل من: هيئة الخسدمات الإذاعية زمس الحسرب WTBS - والمنظمة البريطانية للتحذير والمراقبة WKWMO التي نشطت خلال النصف الثاني للقرن العشرين؛ وتفرع عنها أكثر من ٥٠ "ألف لجنة عسكرية إضافة إلى عدة مجموعات من المتطوعين، وأسفرت هذه الجهود عن إنتاج أفلام ونشرات وتنفيذ حمسلات متتابعة لكشف مخاطر حدوث انفجار نووي وتوعية الجمهور بكيفية التعامسل مسع نتائجه (Fox, 1996).

٣- ومنها ما يستهدف طرفا ثالثًا لا يشارك في الحرب، بغرض الحفاظ على حياده في البداية ومن ثم جذبه إلى تبني موقف القائم بسالحرب كسبا لدعمه (Winick,1996) لذلك تركز الحملة الموجهة إليسه علسي إبراز التشابه بينهما وتقوية روابط الصداقة بين شعبيهما وتنميتها.

### البادئ التي تستند إليها الحرب النفسية:-

الحرب النفسية إذن هي نوع من الدعاية الموجهة إلى جماهير أطراف ثلاثة، هذه الدعاية تمثل مبادرة أحدها بتهيئة الجو لشن الحرب، هذه الميادرة تكتسب أهميتها في أنها تجنب القائم بالحرب أن يصبح في موقف الميادرة تكتسب أهميتها في أنها تجنب القائم بالحرب أن يصبح في موقف الدفاع، فالمؤرخون يرون أن ألمانيا النازية فقدت المبادرة في الحسرب النفسية ويدد قادتها جهودهم في الرد على الدعاية المضادة، ويعد هذا أحد العوامل التي أسهمت في هزيمتها (86 :1969 Brown). ويتوقف نجاح هذه المبادرة على استفادة الحملات الدعائية من مبادئ الاستمالة وأسس تغييسر الاتجاهات النفسية بما في ذلك فهم الخصائص الثقافية والنفسية للجمهسور الذي تستهدفه، من هنا ضرورة إنشاء لجنة خبراء من تخصصات علميسة متنوعة مهمتها وضع الأهداف العامة والمرحلية وخطط تحقيقها سواء على الأمد البعيد أو القريب في ضوء كل من: - مبادئ الاستمالة – وخصائص الجمهور الذي تستهدفه اإذ تختلف المبادئ العلمية التي يمكن أن توظفها الحرب النفسية تبعا للجمهور المستهدف على النحو التالى: -

### أولا: - في حال كون الدعاية موجهة إلى جمهـور القـائم بهـا أو جمهـور محايد، يكون التركيز على ما يلى: -

١- ربط المعركة المزمع دخولها بنبؤات أو أفكار معينة تعمل على انتزاع - الستنادها إلى نسق فكري "أيديولوجي" معين - التسليم المسبق بوجوبها وريما قدسيتها، أمثلة هذا الربط ادعاء أوريسي العصور الوسطى أن معركتهم ضد المسلمين إنما هي لتحرير مهد المسيح من الكفار فيما سمي "الحروب الصليبية" بجولاتها المتعاقبة، مثال أخر يتمشل في الدعايسة الإسرائيلية الموجهة إلى الغرب المسيحي ومؤداها أن معركة إسرائيل ضد

العرب هي نفسها الحرب التي تنبأ بها الإنجيل من أن معركة ستنشب بين أهل الخير (اليهود) وأهل الشر (العرب)،الأمر الذي مكن إسرائيل من حصد دعم لا محدود من المسيحيين لعل صورته الصارخة تقدمها الولايات المتحدة (انظر أحاديث الرئيس "بوش" الابن واستخدامه ألفاظ مثل الحرب

الصليبية ومحور الشر).

7 - تبرير الدخول في المعركة كما فعلت الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية ،وكذلك فيما تسميه "الحرب ضد الإرهاب" التي بدأتها من أفغانستان عام ٢٠٠١؛ إذ قال قادتها أنهم قاموا بالحرب لإنهاء المعارك القائمة ولتحقيق العدالة (المطلقة) وجعل الجميع يتمتع بالحرية والأمن والسلام والديمقراطية. وجزء من هذا التبرير هو تضخيم قوة الخصم وإبراز وحشيته كما فعل منفذو الدعاية البريطانية حينما صوروا هجوم ألمانيا على بلجيكا أثناء الحرب العالمية الثانية بأنه هجوم جيش جرار علمي صبي صغير (المرجع نفسه)، وكما فعلت الدعاية الأمريكية أثنساء حرب الخليج الثانية برسم صورة للرئيس العراقي تربطه ب: "هتلر"،وربط الشخصيتين هو ربط لصورة الدمار الذي لحق بأوربا على أيدي "هنلر"،والذي ينتظر العالم على أبدي "صدام"؛ وهو ربط قصد به حشد العالم ضد العراق كما كان ضد "هنلر" (الدباغ، ١٩٩٨: ٢٣١).

٣- وحجر الزاوية في التبرير هذا هو إبراز الصورة الوحشية للخصيم (توظيفا لنتائج بحوث تكوين الانطباع والإدراك الاجتماعي)؛ استنادا إلى مبدأ نفسي هو التنميط أو القولبة stereotyping أي عرض متكرر لصورة مسطحة وخاطئة ومفرطة التبسيط في مضمونها عن الشعب المستهدف؛ تتجاهل التنوع بينهم؛ ويتم تناقلها دون مطابقتها مع خبرات مباشرة - إن وجدت - مع أفراد من الشعب المستهدف شيحاته،١٠٠١: ٢١-٢٧)؛

وهذه الصورة النمطية تضخم ملامح بعينها حتى تبرز دلالة معينة كالقسوة والجهل والبدائية ... وما شابه كى تستثير رفض متلقيها وكراهيته وتعصبه ضد كل من يتشابه مع هذه الصورة، وهكذا تقدم وسائل الإعلام الإسرائيلية – الروايات والأفلام السينمائية والتلفزيونية وأفلام الرسوم المتحركة والإعلانات – أو المتحالفة معها كل ما هو مثير للكراهية في صورة العربي المسلم (۱) وتسمه بالجبن والتخاذل والنفاق والتبذير والاتقياد للشهوات والتخلف وتفويات القرص للتقدم والسلام...الخ.

## ثانيا: وفي حال كون الجمهـور العـدو هـو المستهدف بحمـلات الحـرب النفسية؛ يتم الاستفاد إلى ما يلي:-

1-خلق حالة من الصراع النفسي (من نمط "الإقدام - الإحجام أو الاقتراب - الابتعاد) لدى الجنود بواسطة محتوى دعائي يؤكد تعرضهم لحرب مدمرة لا تبقي ولا تذر فخصمهم لا يقهر ولا أمل في مواجهته؛ هذا مسن ناحية، ومن ناحية أخرى تبرز الدعاية إمكانية النجاة من القتل وحماية الأهسل بالفرار أو الاستسلام (يعكس الجدل المثار عام ٢٠٠٢ حسول جسدوى العمليات الاستشهادية في فلسطين المحتلة استغلال الدعاية الإسسرائيلية هذا المبدأ).

٢-استغلال الحاجات الأساسية الأولية كحافز الجوع والعطش...الخ لتحطيم
 معنويات الأفراد وإذلال القادة وتحقيق مكاسب تفاوضية؛ وتمارس

<sup>(</sup>۱) كغلاف الكتاب الذي عنونه اليون يوريس" "الحاج ويمثل صورة عربي مسلم يشكل الخنجسر - رمز الغدر والطعن من الخلف - جزء أساسي منها ، ومثال أخر هو أحد "أقنعة الوحوش" التي طرحتها مجموعة محلات "بارتي سيتي" ويمثل وجه شيخ عربي يحمل ملامح شريرة وأسسنان وحش بارزة ويرتدي كوفية وعقال (الدباغ، ١٩٩٨ عند ٢٨٠٤٢٧٥).

إسرائيل هذا باستمرار لعل أبرز الأمثلة استغلال تمرير المؤن إلى الجيش الثالث الميداني المصري عام ١٩٧٣ تفاوضيا ودعائيا لتحطيم معنويات الاسرائيليين، كما يقدم حصار كنيسة المهد في إبريل ٢٠٠٢والاستغلال التفاوضي لحاجة المحاصرين إلى الماء والطعام مثالا أخر.

- ٣-إثارة الأزمات المعيشية أو الاجتماعية داخل المجتمع بواسطة تلفيق
   الأخبار وترويج شائعات وفق جدول زمني مدروس فمن خلالها يتم: -
  - أ- التلاعب بمشاعر الأفراد وأحاسيسهم وتوجهاتهم.
- ب- رصد ردود أفعالهم وتحليلها للتعرف على قـوة الجبهـة الداخليـة وتماسكها (من هنا تسمى "بالونات اختبار").
- ج- صرف الانتباه نحو قضايا أقل أهمية (من هنا اختيار توقيت إطلاقها، واعتادت الساحة الإسلامية إثارة قضايا جانبية بقصد صرف الأنظار عن وضع ما).
- د- إحداث بلبلة وفوضى نتيجة التشتيت الذهني الدي تسببه الشائعة (الطريرى،١٩٤٠: ١٢٤-١٢٥).

والإشاعة rumar هي حكاية تتداولها الأسئة أو عبارة يتناقلها الأفراد وهي قابلة للتصديق دون وجود معايير مؤكدة لصدقها وتكتسب قوة التشارها من مصدرين هما: – أهمية موضوعها – والغموض المصاحب لوقائعها نتيجة تضارب الروايات وتوتر المتلقين لها أو تعرضهم للإحباط (Emery, et al, 1965: 64).

لذا يتم البدء بنشر وقائع يثبت صدقها حتى يكتسب مصدرها المصداقية وثقة متلقيها (مستفيدا من خصائص المصدر الفعال كما كشفت عنها بحوث الاستمالة) فيصبح مصدره المفضل ومن ثم استغلال هذا كغطاء

لترويج أكاذيب، وهكذا تفعل هيئات الأعلام اليهودية ضد العرب وكدذلك وكالات الدعاية الأمريكية ضد معارضي السياسة الأمريكية.

### والسؤال المهم هو لماذا يتقبل الجمهور الإشاعات ؟، ربما لأن:-

- أ- الإشاعة في جزء منها إسقاط لاندفاعاتنا.
- ب- يساعد تقبلها في تبرير بعض ما قمنا به من قبل.
- ج- لدينا ميل تلقائي لملء الفجوات الناتجة عن نقسص معرفتنا بالحدث موضوع الشائعة فنتقبلها لحاجتنا إلى الاتساق والغلق الادراكي.
- د-الحرب موقف مشقة يفجر نزعات بدائية لدى الإنسان؛ ويعد تقبل الشائعة تنفيسا عن هذه النزعات (Brown, 1969:86).

وترويج الشائعات يوظف نتائج تجارب نفسية تسمى "الإعسادة المتسلسلة" والتي تثبت الميل التلقائي لدى البشر لإعادة بناء ما سمعوه (كما هو حال الشائعة) أو شاهدوه عند تذكره، فحينما نتعرض لعدد من المنبهات حكروية وقائع حادث سير مثلات فإننا لا نراها متفرقة بل ندركها على أنها تذخل في علاقات فيما بينها مكونة أبنية وفقا لعدد من المبادئ الادراكيسة كالتقارب والتماثل، والأمر ذاته يحدث عندما نسمع خبرا أو رواية (شائعة)؛ فأية حدث أو خبر ندركه له وقائع أساسية تحتل بورة الشعور؛ وأخسرى فرعية تقع في هامش الشعور؛ وعند استعادة الخبر أو الحدث ننسى غالبسا وقائعه الفرعية ونتذكر الأساسية فقط، وفي هذه الحال تكون روايتنا للخبسر منقوصة وغير متسقة؛ فنعمل علي جعلها متكاملة ومتسقة في منملأ الثغيرات منعندنا بناء على اتساق هذه الإضافات مع الوقائع الأساسية التي نتذكرها، وهكذا يضيف الفرد ويحذف في روايته لحدث ما وفقا لمبدأ التنظيم الذاتي لما يتذكره عند نقل الخبر (عكاشة، ١٩٨٧: ٢٧)، ويعكس هذا التنظيم الذاتي لما يتذكره عند نقل الخبر (عكاشة، ١٩٨٧: ٢٧)، ويعكس هذا التنظيم

رغبات الفرد – الراوي – وتوقعاته وأرائه وانطباعاته عن أطراف الحدث الذي يرويه؛ إذ تظهر الدراسات أن الأفراد يتذكرون في العدادة النقاط المنسجمة مع آرائهم ويتناسون تلك التي تتعارض معها، هذا ما كشفت عنه تجارب الإعادة المتسلسلة والتي كان يروي فيها المجرب قصة للشخص (أ) الذي يحكيها بدوره للشخص (ب) وهو كذلك يذكرها للشخص (ج) ...وهكذا دواليك حتى تعود الحكاية إلى المجرب مرة أخرى بعد سلسلة من الاعادات، وتدل النتائج أنه حتى في ظل العدد المحدود من الإعادة (خمس مرات في التجربة) تصبح القصة مشوهة إلى حد كبير وتصبح روايتها فقيرة مختصرة وجملها قصيرة وأكثر عمومية وأقل دقة (خصائص الشائعة) وتزداد الأخطاء وتبديل الإطار الزماني والمكاني وتغيير الأسماء والتواريخ (كلنبرج، ٢١٩١، ٢١٩١٠).

وهذا ما يحدث تماما في حال إطلاق الشائعات وما يتبعها من إعادة متسلسلة يترتب عليها الحذف والإضافة مما يغير في محتواها ويسبب الخلط؛ والذي يطلق الإشاعة يعي هذا المبدأ وتلك الكيفية ويوظفهما لإحداث البلبلة والارتباك بين فئات الشعب.

المجتمع وخلق حالة من التنافر بسين شسرائحه (مثل: تنويريون المجتمع وخلق حالة من التنافر بسين شسرائحه (مثل: تنويريون وظلاميون) تكون بذرة لصراع يتصاعد ويقدم أرضا خصبة لمحاولات العدو ليس إضعاف المجتمع فحسب بل تفتيته، وكذلك تسرويج عسادات مرزولة ومرضية كتعاطي المخدرات، فقد استخدمته بريطانيا قبل أكثسر من قرن للتحكم في الصين فيما سمي "حرب الأفيون" ؛ وقدمت أمريكسا مساعداتها – في الربع الأول من القرن العشرين – إلسي الصين فيم مساعداتها – في الربع الأول من القرن العشرين – إلسي الصين فيم

مكافحتها لتعاطي الأفيمن وتناقله إضعافا لمركز بريطانيا (۱) ،مثال أخسر لاستخدام المخدرات كملاح يتمثل في كم ما يضبط منها بمنطقة سسيناء مصر مما يشير إلى سعى إسرائيل إضعاف المصريين من خلال تهريب المخدرات وترويجا بينهم؛ يؤيد هذا شهادة ثمانية ضباط إسرائيليين (۱) تكشف أن الجيش الإسرائيلي قام وعلى مدى عشرين عامسا متواصسلة بحملات ترويج الحشيش في مصر.

وتعد المخدرات وسيلة لتحقيق هدف مزدوج؛فهي من ناحية تضعف قوة الخصم نتيجة تأثيرها الضار بجسم وذهن وإرادة المتعاطين لها كما تهدد الأمن الاجتماعي إذ تأمين الحصول على المخدر يعد الباعث الأول لارتكساب الجريمة (عرض البحوث التي تثبت ذلك: شحاته، ٩٩٨: ٨-١٢)، ومن ناحية أخري تغد المغدرات مصدرا لتمويل القوة المروجة لها حيث النقود (الثروة) مصدر للقوة (").

ه- ولأن الذاكرة الإنسانية محدودة الوسع فان تزاحم التفاصيل يؤدي بها إلى النسيان؛ لهذا كان حرص الدعاية على استدراج السرأي العام الإقليمي والعالمي إلى تفاصيل تصرف انتباهه عن القضية الأصلية أو الأساسية موضوع الصراع حتى تنسى، ولعل الوضع الفلسطيني نموذجا لاستغلال السياسة الصهيونية هذا المبدأ؛ فقد نجحت في تحويل الانتباه من فلسطين ١٩٤٨ الى الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ الى الوضع قبل من فلسطين ١٩٤٨ الى الوضع قبل المحتلة عام ١٩٢٧ الى الوضع قبل

<sup>(1)</sup> www.drugwar.com/2-8-2002

<sup>(</sup>۱) نشرتها جريدة اصنداي تايمز" اللندنية في عددها الصادر يوم ۱۹۹۲/۱۲/۱۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> اعتمد جيش كولومبيا على ترويج المخدرات كمصدر تمويل ولتحقيق أنشطة سياسية، انظر: تقرير "الجيش النشط" .2002-8-www.drugwar.com

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عرفات؛ كذلك من قرار التقسيم إلى القرار ٢٤٢ إلى "كامسب ديفيسد" الأولى إلى "مدريد" ثم "أوسلو" فشرم الشيخ وتقرير "ميتشسل" وخطسة "تينت" وورقة "باول" ورؤية "بوش" وخارطة الطريق....وهكذا.

هذه بعض المبادئ التي تقوم عليها الحرب النفسية والتي يتعرض مسلمو اليوم لأكثر حملاتها شراسة مما أدى يهم إلى أن أصبحوا غشاء بالرغم من كثرة عددهم وعتادهم - كغثاء السيل؛ وأن استعادة قوتهم - بعد ضعف - يقتضي فهم أسس الحرب النفسية حتى يمكنهم تجنب أثارها؛ ليس هذا فحسب؛ بل ورد الحملات إلى نحور أعدائهم.

#### المسسادر

- ابن كثير (١٩٨٠) تفسير القرآن الكريم. بيروت: دار الأندلس (ط.ثانية).
- الدباغ، مصطفى (١٩٩٨) المرجع في الحرب النفسية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- الطريري، عبد الرحمن (١٩٩٣) العقل العربي وإعادة التشكيل الدوحة: كتاب الأمة (٣٥).
- الهاشمي، عبد الحميد (١٩٨٩) المرشد في علم النفس الاجتماعي. جدة: دار الشروق (ط. ثاتية).
- سويلم، حسام (٢٠٠٢)أكذوبة التقوق الإسرائيلي.الأهرام العربي،٣٢٣: ٢٨- بويلم، حسام (٢/٤/٦).
- شحاته، عبد المنعم (۱۹۹۷) خلافات المسلمين: رؤية نفسية. المسلم المعاصر، ۱۸۷ ۱۷۷.
  - ------ (۱۹۹۸) سيكولوجية التدخين. القاهرة :دار غريب.
- ------ (٢٠٠١) آناً والآخر: سيكولوجية العلاقات المتبادلة. القاهرة: ايتراك.
- شيللر، هربرت (١٩٨٦) المتلاعبون بالعقول (ترجمة: عبد السلام هارون). الكويت: عالم المعرفة (١٠٦).
  - عكاشة، أحمد (١٩٨٢) علم النفس الفسيولوجي. القاهرة: دار المعارف.
- كلينبرج، أوتو (١٩٦٧) علم النفس الاجتماعي (ترجمة: حافظ الجبالي).بيروت: مكتبة الحياة.
- -Winick, C. (1996) Propaganda (p. 714) In: R. Cporsini & A. Auerbach (eds.) Concise encyclopedia of psychology. NewYork: Wiley & sons.
- -Petty, R. & Wegner, D. (1998) Attitude change. (pp.323-390) In: O. Glbert; S. Fiske & G. Lindzy (eds.) The handbook of social psychology. Boston: McGraw-Hall.
- -Fox, S. (1996) Beyond the war plan UK: Civil defense in the 1980s>Subterranea Britannica (www.drugwar.com/2-8-

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خامسا: استشراف المستقبل



بطلق على هذا المجال عدة مسميات مثل: بحدوث المستقبليات futuristic - والمستقبلية futurology - وعلم المستقبل futurology ، وكانست البداية الفعلية له نهاية الحرب الثانية؛ حينما وضع "هرمان كاهن" H.Kahn وآخرون أواسط القرن العشرين- أساليب توقع الضربات العسكرية بواسطة تحليل الاحتمالات؛ تلته جامعة "هيوستن" بيرنامجها لدراسة المستقبل، وبعدهما شاعت دراسة المستقبليات؛حتى أنه تصدر الآن مجلة نصف شهرية تسمى "المستقبلي Futurist "؛ كما حققت كتب المستقبليات أعلى المبيعات"، وأسس المهتمون بهذا المجال جمعيات ومنتديات دولية؛ أحدها وهو "المنتدى الاقتصادى العالمي لقادة الغد الكبار "يعقد لقاء سنويا منذ سبعة وثلاثين عاما لاستكشاف المشكلات التي ستواجه العالم في الغد القريب من خلال تحليل مسارات إدارة القضايا الدولية وفحص العائد ووضع استراتيجيات التنبق msnbc.com/26-8-2002)www.newsweek(...وفي القاهرة مكتب فرع الشرق

الأوسط لمنتدى العالم الثالث؛وقد أصدر ١٩٩٩ تقريرا عن "الأسس النظرية و المنهجية لسيناريوهات مصر ٢٠٢٠".

وتعد العلوم جميعها -بما فيها علم النفس- توجها للمستقبل إذ يسعى كل منها إلى تحليل مسار الظواهر التي يدرسها والتنبؤ بها كأسساس للتعامل الكفء معها؛ ولا يقتصر هذا على العثماء فحسب بل يعد كل فرد متوجها نحو المستقبل إذ يرى "لينز" Lensأن الدافعية توجه للمستقبل لأنها تدفع الفرد للقيام الآن بمهام متتابعة يحقق بها أهدافا مستقبلية (Fontaine, 1998)

مثل "الربيع الصامت" ل: "راشيل كارسون" عام ١٩٦٢، و"صدمة المستقبل" ل: "ألفين توفلر" سنة ١٩٧٠، و تحدود النمو " ل:معهد "ماسيتوشتس" ونادي روايا سنة ١٩٧٧.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويقترح المقال التالي استراتيجية لاستكشاف المستقبل مسن خسلال إدراك تناقضات الحاضر.

Fontaine, A. (1998) The development motivation (PP.351-398) In: A.Demetriou, W. Doise & C. van Lieshout (eds.) Life-span developmental psychology. Newyork: Wiley & Sons

### إدراك تناقضات الحاضر كخطوة لاستكشاف المستقبل \*

" المستقبل: كم هو مهم، فالماضي قد ذهب، والحاضر إلى انتهاء ، وكل ما نفعله الآن، أو حتى نفكر فيه، يؤثر فقط في المستقبل"

#### مقدمة :

طبقاً لعلماء مناهج البحث، فإن الإحساس بتعارض معلوماتنا الآن، مصدر مهم للتفكير في إجراء بحوث تحسم نتائجها هذا التعارض مستقبلاً وتعيد صياغة معرفتنا العلمية (۱)، وقياساً على هذا، فإن التخطيط للمستقبل يبدأ بإدراك مدى التناقض في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، إذ يحمل هذا التناقض بين طياته أفاق المستقبل، لأنه مظهر لمشكلات تواجه المجتمع الآن، وتدفعه للبحث عن حلول لها، تشكل هذه الحلول أسلوب الحياة في المستقبل القريب، كما تمثل هذه الحلول تنبؤات بمسار التغير الاجتماعي وتوقع أحداثه، وهكذا يمكن استكشاف مستقبل المجتمع من خلال فهم آليات التغير الاجتماعي الذي يعايشه في الحاضر(۱) هذا التغير الذي يبدأ بإدراك مدى التناقض في جوانب الحياة الاجتماعية، وتحديد مظاهره ثم محاولة مواجهته والتغلب عليه، وهذه المواجهة تحدث تغييراً اجتماعيا، ويعد المستقبل هو الحصيلة التراكمية لهذه التغيرات ،

من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا البحث، والذي يسعى لمعرفة ما إذا كان ذاك التناقض موجوداً أم لا ؟ وتندرج محاولة الإجابة عن هذا السؤال ضمن الدراسات المستقبلية التي تتسم بموضوعية تحليلها ودقته لمعطيات الواقع واتجاهات أحداثه (") ،

<sup>\*</sup> ألقى في المؤتمر العلمي الرابع بكلية الآداب - جامعة المنيا ١٨ - ١٩٩٣/١ ٠ ١

والاهتمام بالمستقبل، والرغبة في معرفة ما يخبئه \*، هدف الإنسان منذ بدء الخليقة، وتطور أسلوب تقنيره بهدف التنبؤ بأحداث المستقبل من الاعتماد على تكهنات العرافين وخرافات المنجمين إلى تأملات الفلاسفة وتخيلاتهم للمدن الفاضلة إلى الاعتماد على أسلوب البحث العلمي المتمثل في ظهور علم استقراء الفاضلة إلى الاعتماد على أسلوب البحث العلمي المتمثل في ظهور علم استقراء مستقبل المستقبل المستقبل بعنوان " التاريخ وعلم حينما عنون المؤرخ الألماني " فلختهايم " Frachetim تنابأ بعنوان " التاريخ وعلم المستقبل"، وأن كان عالم الاجتماع "جلفن" وفي سنة ١٩٠٧ – هو أول من أطلق اسما على العلم الذي يحاول تحديد مدى دقة التنبؤات بالمستقبل حينما أسماه "ملنتولوجي" واشتقها من لفظ "مستقبل باليونانية ومع هذا التأخير في إيجاد اسم للنسق العلمي الذي تنتظم فيه محاولات الإنسان استكشاف المستقبل، وتحديداً إلا أن البداية المنظمة له بدأت أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، وتحديداً عندما نشر توماس مور 'Maore' وبرنارد "قونتنيل وسباشيان رسييه وأدباء مثل طفلاسفة مثل فرنسيس بيكون، وبرنارد "قونتنيل وسباشيان رسييه وأدباء مثل جول فيرن وجورج ويلز وليام ستابلدون، وعلماء اقتصاد مثل "مالتوس"، وعلماء اجتماع مثل "جلفن" ، وغيرهم ، (۱)

ويعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتوسع في استخدام الحاسبات الآلية ، كأداة لمعالجة المعلومات، والتي تطورت تقنياتها تطوراً متلاحقاً مكنها من التعامل مع كل جوانب الحياة بشكل أدى إلى أحداث تغييرات اجتماعية هائلة (۱)، ترتب عليها تسارع خطى العلماء في استكشاف المستقبل، وتعددت محاولات

<sup>•</sup> ويعد جزء أساسياً من أي تفكير يتسم بخصائص المنهج العلمي، إذ أن أحد أهداف العلم الأساسية، وأحد مؤشرات تقدمه، هو التنبؤ بالظواهر، أي توقع التغير في ظهورها أو في مصاحباته، وباعتبار أن علماء النفس يتبعون المنهج العلمي في يحوثهم ، فأحد أهدافهم التنبوء، على الرغم من ظهورها من يصغون علم النفس بأنه علم تشخيصي وليس تنبؤياً (٥) .

<sup>&</sup>quot; وابتكر العالم الفرنسي ' جاستون برجيه ' مصطلح بديلاً هو Prospetive

العلماء في ذلك ، حتى أن أحدهم وهو " ألفن توفلر " قدم وحده ، وخلال عشرين علماً خمسة مؤلفات هي" صدمة المستقبل (١٩٧٠)، التعليم من أجل المستقبل (١٩٧٤)، الرجال المستقبليون (١٩٧٧) الموجه الثالثة (١٩٨٠) مفصل التاريخ (١٩٩٠) \* (^) ، وفي أبريل ١٩٦٨ أنشئ ما يسمى "تادي روما" وهو مجموعة من العلماء يعملون بشكل تطوعي محاولين رسم مستقبل بديل للعالم إذا عدل توجهاته السياسية والاقتصادية والسكانية، وقد نشر تقريرين في هذا الصدد عنون أحدهما "حدود النمو" (١٩٧٢) وعنون الآخر "البشرية في مفترق الطريق" (١٩٧٤)، وتلافياً لأوجه تحيز هذين التقريرين لسكان العالم المتقدم، فقد قدمت مؤسسة "باريلوتش " للأبحاث - وتقع جنوب غرب الأرجنتين - نموذجاً بديلاً في تقريرها المعنون "كارثة ١٠ أم مجتمع جديد: " نموذج أمريكا اللاتينية" (١٩٧٦) (١) ومنذ ذلك الحين، حظيت الدراسات المستقبلية باهتمام الباحثين من مختلف التخصصات العلمية، وفي شتى بقاع الكرة الأرضية، فعلى سبيل المثال، وخلال العقد الماضي تعددت محاولات استكشاف مستقبل للمنطقة العربية، ووضع نماذج لتوقع الأحداث التي ستلم بها في السنوات القادمة، وقد تنوعت هذه المحاولات باختلاف كل من القائمين بها، والهيئات المعولة لهم، ومستوى المحاولة ومضمون خطابها ، (١٠) والمحاولات المعاصرة لاستكشاف المستقبل، العربية منها والأجنبية، تتميز بأنها (١١):

أ- تعبر عن جهد جماعي تموله إما هيئات حكومية (أو إقليمية أو دولية) أو مؤسسات رأسمالية محلية أو عابرة للقارات •

ب- تقدم نماذج عالمية للتنبؤ بأحداث ستقع لمجتمع ما (أو لتجمع إقليمي من عدة دول أو للعالم) في مدى زمني محدد، استقر باحثوا المستقبل على أن يكون كما يلى:

<sup>&</sup>quot; تبعها سنة ١٩٩٣ ، كتابة "تحول السلطة" وكتاباً آخر وضعه بمشاركة زوجته عنوانه "الحرب ونقيضها".

iverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ١- عاميين من الآن (المستقبل المباشر)
- ٢ أو خمسة أعوام (المستقبل القريب) •
- ٣ أو أكثر من عشرين عاماً وأقل من خمسين سنة (المستقبل المتوسط)
  - ٤ أو أكثر من خمسين عاماً (أي المستقبل البعيد وغير المنظور) .
- ج تهتم بتأصيل الأسس المنهجية من خلال توظيفها للتراث المنهجي للمعرفة العلمية في شتي الميادين، وفي هذا الصدد، يمكن التمييز بين أنماط الدراسات المستقبلية التالية:
- ١ النمط المعياري، وهو تطور الأسلوب الحواس المعتمد على بصيرة المفكر وخياله، والشائع في الأعمال الأدبية، ويعكس هذا التطور الاستفادة من النماذج الرياضية التي تسمح بتحديد الخطوات التي تحقق هدف الباحث المستقبلي والمستمد من إطاره الأيديونوجي (الفكري)، ويشمل هذا النمط عدداً من أساليب التناول مثل:
- طريقة "دلفي" حيث يتم استطلاع رأي مجموعة من الخبراء حول موضوع الدراسة ،
- الأسلوب المورفولوجي حيث يتم التعرف على كافة التأثيرات المحيطة بذاك الموضوع من خلال خطوات: تحديد المشكلة تحديد ملامحها البارزة تحديد احتمالات التغير في كل ملمح منها تقويم هذه الاحتمالات .
- أسلوب شجرة العائلة، وتمثل جذورها الهدف المرغوب تحقيقه مستقبلاً، وأما فروعها شهي وسائل ربط هذا الهدف بجوانب الحاضر المعاش، وبهذه الطريقة يمكن تحديد البدائل لهذا الربط المرغوب تحقيقها في المستقبل، والتي تغير ذاك الواقع .
- ٢ النماذج أو الأنساق الكلية حيث التعامل مع المستقبل باعتباره نتاج تشابك
   متغيرات الواقع وتفاعلها المتبادل ، ويتم ذلك بواسطة أحد الأساليب التالية :

- المشهد أو السيناريو أي وصف لمسار ظاهرة ما المحتمل والذي تم تصوره ذهنياً •
- الصياغة الرياضية لعمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر الزمن، ومن خلالها يتم توقع اتجاهات النمو مستقبلاً اعتماداً على اتجاهاته في الماضي مشكلة البحث:

قباساً على نظرية " الاتساق المعرفي " ل " فستنجر " ومؤداها أن غياب هذا الاتساق يدفع الفرد إلى تغيير اتجاهاته (١٠)، فإن التوجه نحو المستقبل لا يتوقف على كم معرفتنا بواقعنا الحاضر ونوعها فحسب ، وإنما متوقف أيضاً على مدى اتساق هذه المعرفة ، وهناك دلائل على غياب هذا الاتساق في المجتمع المصري في الوقت الراهن، حيث يعيش - كما يعيش العالم كله - انفجار المعرفة وتدفق المعلومات عبر أساليب الاتصال عن بعد، وقد أحدث تلقي المصرين المعلومات لا يصنعونها حالة من الصدمة الثقافية Culturalshock وما تثيره من مشاعر سلبية وما يترتب عليها - على حد قول " توفلر " - من غياب القدرة على مشاعر سلبية وما يترتب عليها - على حد قول " توفلر " - من غياب القدرة على على مدى وعي أفرادها بهذه الصدمة، ومدى ما تحدثه من مشاعر الاحباط والقلق والألم، ومدى توجههم نحو تغيير إطارهم المرجعي من خلال سعيهم للمراجعة والألم، ومدى توجههم نحو تغيير إطارهم المرجعي من خلال سعيهم للمراجعة والثقافية في المجتمع من نقد للذات ولعلاقاتها الآن بالأنساق الاجتماعية والثقافية في المجتمع عن أنساق المجتمع، وأن المستقبل هو نتاج هذا التغيير العلاقات المتبادلة بين أنساق المجتمع، وأن المستقبل هو نتاج هذا التغيير ومحصلته ،

والسؤال الذي يسعى البحث الحالي للإجابة عنه هو: هل يشعر أفراد المجتمع المصري بهذا التعارض، وما هي مظاهره وسبل مواجهته من وجهة نظرهم؟ • وفي محاولة للإجابة تمت الخطوات التالية :

#### عينة البحث :

يقول " توفار " - في كتابه "التعليم من أجل المستقبل" - أن التغيير حقيقة العصر، وأنه بحدث سواء أردنا أم أبينا، وأنه من الأفضل أن نتدارسه ونتنبأ به، ونحاول الاستجابة له وأن وسيلتنا في ذلك هي التربة بكل مؤسساتها، (١١) وطبقاً لهذا المعني فالتربويون بمثابة قرون الاستشعار في المجتمع، أنهم يشكلون مستقبله من خلال تعاملهم مع صغاره في الحاضر الذين هم كباره في المستقبل، ومن هذا المنطلق، اختيرت عينة البحث من بين القائمين بالتربية كما يلى:

- ١ ٣٧ عضو هيئة تدريس بكليات جامعة المنوفية ، متوسط أعمارهم ٣٠٥٤
   سنة بانحراف معيارى ٧,١ سنة .
- ٢ -- ٥٥ مدرس من ذوي التخصصات المختلفة ، والقائمين بتدريسها في مدارس الثانوي العام التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، متوسط أعمارهم
   ٢,٧ ٤ سنة بانحراف معياري ٥,٠ ١ سنة ،

#### أداه البحث :

نظراً لنوع البحث، بوصفه بحثاً استكشافياً، ولعدم وجود - في حدود المعلومات المتاحة لنا - أداه يمكن استخدامها لقياس هذا الموضوع "التناقض في الحياة اليومية"، فسوف يتم الاعتماد على تحليل مضمون إجابات المبحوثين عن عدد من الأسئلة المفتوحة وهي:

- ١ هل تشعر أن هناك تناقضاً في أسلوب حياتنا اليومية : نعم ( ) لا ( ) .
  - ٢ فما هي مظاهره، إذا كان موجوداً :
  - ٣ وكيف نتعامل معه، من وجهة نظرك :

وقد اعتمد على نسبة الاتفاق بين المحللين كمؤشر لثبات الأداة، أما صدقها فيستدل عليه من مدى اتساق النتائج مع توقعات مستمدة من تفسير

الخبراء لأوضاع المجتمع المصري، وعند عرض النتائج، سيتضح ذلك بشكل يجعل هذا الإجراء للقياس معتداً به .

#### النتائج:

أولاً: اقر ٣٦ عضو هيئة تدريس بالجامعة (٣٠,٧% من العينة)، ٣٩ مدرس (٩,٠٧%) بوجود تناقض في أساليب حياتنا اليومية، الفرق بين النسبتين دال إحصائياً عند مستوى ١٠,٠، ميث كا = ٢٣٧,٠١، أي أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أكثر إحساساً بالتناقض في الحياة اليومية والاجتماعية بالمقارنة بمدرسي التعليم العام، وريما يرجع هذا لاستغراق أعضاء هيئة التدريس في تأمل أحوال المجتمع والاهتمام بقضاياه والدعوة لنهضته تفوق اهتمام مدرسي التعليم العام واستغراقهم، وذلك لطبيعة عمل كل منهم ومستوى تأهيلهم، وهذا الفرق متوقع ومنطقي أيضا، ويعد مؤشراً لصدق الأداة ،

ثانياً : يوضح الجدول التالي ترتيب مظاهر التناقض في حياتنا الاجتماعية بحسب اهميتها كما يتضح من تكرار ذكر المبحوثين لها، ويكشف الجدول عن اتفاق طفيف بين المجموعتين في مدى أهمية بعض مظاهر التناقض، فالتناقض بين أقوالنا وأفعالنا يحظى بالمرتبة الثانية لدى المجموعتين ، بينما تحظي التصرفات المتحيزة في الوقت الذي نصفها بالموضوعية بالمرتبة الثانية عشر (قبل الأخيرة)، وفيما عدا ذلك هناك تفاوت بين المجموعتين في تقدير مدى أهمية مظاهر التناقض، وقد يكون هذا التفاوت محدوداً كما في: غياب المشاركة الشعبية في ظل ادعاء الديمقراطية وإعاقة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وقد يكون التفاوت شديداً بين المجموعتين كما في تراجع معدلات الزواج مع المغالاة في تكاليفه، وارتفاع معدل البطالة مع وجود عجز في معظم المهن ، وهكذا ، وقد حسب معامل ارتباط الرتب

rerted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version)

جدول يوضح ترتيب ظاهر التناقض في حياتنا الاجتماعية كما يراه أساتذة الجامعة ومدرسو الثانوي العام

| مدرمنق التعليم العلم |        | أعضاء هيلة<br>تدريس |               | مظهر التناقض                                                 |
|----------------------|--------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                      |        |                     |               |                                                              |
| ۳                    | 14,4   | ١                   | 44,7          | الدعوة للديمقراطية مع غياب المشاركة الشعبية                  |
| 1.                   | 44,14  | ٨                   | <b>YA,</b> TA | المنادة بالعوار مع شيوع العف                                 |
| ٨                    | £1,A1  | 11                  | 17,07         | كثرة الحديث عن حقوق الإسان مع استمرار التهلكاتها             |
| 1                    | ,:*1,: | 1                   | 41,84         | مركزية الإدارة مع غيلب التنسيق بين هيئاتها ووحداتها          |
| Y                    | į o    | ٣                   | 41,7          | الدعوة لزيادة الإنتاج المحلي مع تشجيع الاستيراد              |
| ٦                    | ۵۸,۱۸  | •                   | 44,13         | أزمة اقتصادية مع إجراءات لإعاقة الإنتاج                      |
| ١                    | ٧٠,١   | 7                   | A4,13         | صَعف مستوي الدخول مع إسراف ويذخ ﴿ مثل : الحفلات ﴾            |
| £                    | ٦٧,٣   | ٧                   | ۸4,13         | معدل مرتفع للبطالة مع وجود عجز في معظم التخصصات المهنية      |
| 1 7                  | 71,00  | 14                  | 77,17         | ادعاء الموضوعية مع التصرف بشكل متحيز                         |
| ۵                    | ٦٧,٣   | •                   | 77,47         | تراجع معدلات فزواج مع المغالاة في تكاليفه                    |
| ١٣                   | 74,1   | ١.                  | ٧٠,٣          | التظاهر بالاستقلال الوطني في ظل تبعية اقتصادية إعلامية واضحة |
| 11                   | ۳۸,۱۸  | ۱۳                  | 77,17         | وجود مؤسسات عملها التقطيط فقط مع أداء ارتجالي لأجهزة الدولة  |
| ۲                    | ٧٠,١   | ۲                   | 17,7          | قول أشبياء وفعل ما يعارضها (تفعل عكس ما نعان ) •             |

بين المجموعتين فبلغ ٢٨٧, أي هناك علاقة متوسطة الشدة بين تقدير مدى أهمية مظاهر التعارض في حياتنا لدى أعضاء هيئة التدريس كل من الجامعة والتعليم العام، وتشير هذه الدرجة من الارتباط إلى وجود قدر من التقاوت بين المجموعتين، فبينما يحظى التناقض بين أقوال الجهاز التنفيذي وأفعاله بقدر أكبر من الشيوع لدى أعضاء هيئة تدريس الجامعة حيث كانت هذه المظاهر الأعلى تكراراً لديهم وهي: الدعوة للديمقراطية مع غياب المشاركة وفعل عكس ما نعلن والدعوة لزيادة الإتتاج مع تشجيع الاستيراد - ومركزية الإدارة مع غياب التنسيق بين هيئاتها، يحظى التناقض في الأداء الاجتماعي للجمهور - وما يتضمنه هذا الأداء من نسق قيمي - بالأولوية لدى مدرسي التعليم العام حيث يتضمنه هذا الأداء من نسق قيمي - بالأولوية لدى مدرسي التعليم العام حيث

حظيت هذه المظاهر بالتقدير الأعلى لديهم: الإسراف في ظل ضعف مستوى الدخول - وفعل عكس ما نعلن - وغياب المشاركة الشعبية في ظل التشدق بالديمقراطية - ووجود عجز في المهنيين مع ارتفاع معدل البطالة - والمغالاة في تكاليف الزواج مع تناقص معدلاته .

وقد نستدل من هذا التفاوت بين المجموعتين اختلافاً في الاهتمامات والرؤى، فأعضاء هيئة تدريس الجامعة أكثر استغراقاً في المشكلات ذات الطابع السياسي، بينما يستغرق مدرسو التعليم العام في المشكلات ذات الطابع الاجتماعي، وربما يرجع ذلك إلى مستوى تأهيل كل منهما وسياق عمله وطموحاته الشخصية والعامة، ومن هذا المنطلق، يعد التفاوت الملحوظ منطقياً ومؤشراً لصدق الأداة المستخدمة في البحث،

ثالثا: وبسؤال مبحوثينا عن الأسلوب الأمثل للتغلب على التناقض المشار إليه، ذكر ٩٧,٣% من أعضاء هيئة تدريس الجامعة ٩٧,٣% من مدرسي التعليم العام، ضرورة قيام الأجهزة الشعبية والتنفيذية بعملية مراجعة شاملة ونقد للذات، يتم من خلالها إعادة صياغة ألأهداف العامة ووضع آليات تنفيذها وضوابط هذا التنفيذ مع تقرير عقوبات صارمة لمن يعوق التنفيذ أو يستغل موقعه الوظيفي في إعاقة تحقيق الأهداف المخطط لها ،

كما أشار ٩٨% من أعضاء هيئة تدريس الجامعة، ٥٤% من مدرسي التعليم العام إلى ضرورة التنسيق بين هذه الأجهزة والهيئات عند وضع الأهداف وتحديد خطوات التنفيذ بحيث يحدث تكامل بين تلك الأجهزة والفرق بين المجموعتين دال إحصائيا ، حيث قيمة كا في الحالتين = ١٢,١٦ ، ٥٤,٨١ على التوالى ،

وأشار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدهم إلى ضرورة الاستجابة بشكل سريع لمستجدات الحياة كأسلوب أمثل للتغلب على التناقض الظاهر في الميادين الحياتية المختلفة، والذي يرجع في المقام الأول إلى بطء هذه الاستجابة،

وضرب بعضهم مثلاً لهذا البطء تتمثل في أسلوب معالجتنا لمشكلة الإرهاب ، فمع وجود مقدمات مبكرة لهذه المشكلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا أن الاستجابة لها جاءت متاخرة جداً ومبتسرة أيضا إذ لا تعد استجابة شاملة للظاهرة وإنما هي استجابة جزئية تعكس قصوراً في الفهم وفي الاحاطة بالأسباب ، كما ضرب البعض الأخر مثالاً ثانياً لهذا البطء في الاستجابة والمتمثل في أسلوب تعاملنا مع ألازمة الاقتصادية، فمع الظهور المبكر لخلل النظام الاقتصادي إلا أن خطوات معالجة هذا الخلل تأخرت كثيراً جداً ، كما يضرب فريق ثالث مثالاً آخر لتأخر الاستجابة لمستجدات الحياة بما يحدث في مجال التعليم وكيف أن فلسفة لتأخر الاستجابة لمستجدات الحياة بما يحدث في العالم — انظر: المقال الأول في التعليم ومقرراته بعيدة كل البعد عما يحدث في العالم — انظر: المقال الأول في هذا الكتاب ، من حولنا بشكل تم ترجمته في معدلات البطالة الحالية والتي تعد بطالة متعلمين ، مما يؤكد فشل التعليم في تحقيق أهدافه نتيجة عدم استجابته لمستجدات الحياة .

<sup>\*</sup> أوائل تصعيبات القرن العشرين، ومن المفارقات أن المعالجة الدولية لمشكلة الإرهاب مازالت متأخرة ومبتسرة بل وتتراجع مما يزيد المشكلة تفاقماً مطلع القرن الحادي والعشرين .

#### الخلاصة :

نظرا لطبيعة موضوع البحث (١٥) وهدفه الاستكشافي ، فقد تم الاعتماد على أسلوب تحليل مضمون أستبار حرل: ٩٢ من القائميين بالعملية التعليمية في جامعة المنوفية ومدارس الثانوي العام بالمحافظة ، وأسفر هذا التحليل عن وجود ١٣ مظهرا للتناقض في أساليب حياتنا، ويشير عدد من الباحثين إلى منطقية وجود هذا التناقض، فمن خلال كل من: التغييرات المتلاحقة في التقنية (١١) والإعلام (المباشر وغير المباشر) والهجرة (بوجهتيها أي ذهاب المواطنين لخارج القطر للعمل أو الدراسة - واستقبال القطر للأجانب)(١٧)، يتلقى الشعب المصرى منظومة قيم (بما تتضمنه من اتجاهات واهتمامات وتفضيلات وأفعال) مناقضة لمنظومتنا ، وترتب على هذا التلقى قيام الأفراد بتغيير إطار الدلالة الذي يستندون إليه عند اتخاذ قرار الأقدام على شيء ما أو الأحجام عنه، وهو إطار مستمد من سياق تقافى نشأوا فيه، ففي ظل الانفجار المعرفي الحالي وتورة المعلومات يصبح الإحساس بالتناقض منطقياً، إذ يشير هذا الإحساس إلى صعوبة إحداث التغيير الاجتماعي الذي يتطلبه التقدم التقني، وأن مواطنينا حائرون بين نسق قيمي اعتادوا الالتزام به وأسلوب حياة ألفوه وبين نسق قيمي آخر يتلقونه خلال الاتصال - بمختلف صوره - بمجتمعات أخرى، وما يحدثه النسق الآخر من تغيير في تصوراتنا عن العالم وأساليبنا للتعامل معه •

ويتطلب التغلب على هذا التناقض إما أيجاد شكل للتوازن بين النسقين وتحمل التعارض بينهما بحيث لا يؤثر في التوافق الاجتماعي، أو التخلي عن أحد النسقين إذا أحدث تعارضهما درجة من عدم التوافق لا تحتمل، ويتوقف إتباع المجتمع لأحد السبيلين على مدى وعيه بالتناقض بين نسقين قيميين ومدى التزامه بكل منهما وإمكانية كل من النسقين في تحقيق الأهداف التي وضعها المجتمع لنفسه،

وهكذا، يطرح البحث مدخلاً لاستكشاف مستقبل المجتمع من خلال رصد التطور الذي يطرأ على منظومته القيمية المرجعية، وتقدير مدى التغير في هذه المنظومة ومساراته وجهته .

#### المراجع

- (1) P. Dunhaum (1988) Research Methodes in Psychology. Newyork: Harper & Row pub.
- (2) L. Wrightsman & K. Deaux (1981) social psychology in The 80<sup>S</sup>.California: Brooks / Cale P. 563.
- (۲) المهدي المنجره (۱۹۸۸) من أجل استعمال ملائم للدراسات المستقبلية ، عالم الفكر ، ۱۸: ۷.۹ ۹۳. ۹۳.
  - (1) لتفاصيل هذا التطوي، ومراحله ورموز كل مرحلة منها، أنظر:
- عواطف عبد الرحمن (١٩٨٨) الدراسات المستقبلية: الإشكاليات والأفاق، عالم الفكر، ١٨: والم ٩٩٢ .
- -عطية حسين الافندى (١٩٩١) استقراء المستقبل: دراسة أولية في علم وليد ، منبر الحوار، ٢١، ٢٠ ٢٠ . ١٠٣ ١٠٣
- (5) G. Westland (1978) Current Crises of psychology. London: Heinemann. P. 153.
  - (1) عواطف عبد الرحمن ( ١٩٨٨) وعطية الافندى ( ١٩٩١) مرجعان سابقان ،
- (7) Perrolle (1987) Computers and Social change. California: Wadsworth pubushing Co. P. 46.
- (^) عطية الأفندى (١٩٩١) مرجع سابق ، هاني عبد المنعم خلاف (١٩٨٦) المستقبلية والمجتمع المصري ، القاهرة: كتاب الهلال رقم ٤٢٤ ، ص ١٣ .
- (٩) نادر فرجاني (١٩٨٨) مستقبل البشرية بين رؤى العالم الثالث وفظاظة العالم ، عالم الفكر ، ١٨: ٣
- (۱۰) لتقويم هذه المحاولات ، أنظر : محمود عبد الفضيل (۱۹۸۸) الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل : نظرة تقويمية ، عالم الفكر ، ۱۰۱۵ ۱۰۲۹ ،
- (۱۱) لمزيد من التفصيل حول هذه المميزات ، أنظر : عطية الافندى (۱۹۹۱) مرجع سبق ذكره، عواطف عبد الرحمن (۱۹۸۸) مرجع سبق ذكره، ناهد صالح (۱۹۸۶) المنهج في البحوث المستقبلية ، عالم الفكر ، ۱۹۱۰: ۲۰۱۳ ،
- (12) E. Aronson (1968) Dissonace Theory: Progress and Problem. (PP. 5 27) in: R. Abelson, et al. (Eds) Theories of cognitive Consistency, Chicago: Rand Mcnaily.
- (13) P. Adler (1987) Culture Shock and the cross Culrural learning experience (PP. 24-35) In: L. Luce & E. Smith (Eds) Toward internationalism. Cambridge; Messachusetts: Newbury ttouse pub.
  - (١٤) عبد الله محمود سليمان (١٩٨٣) الموهبة والمستقبل ، عالم الفكر ، ١٤ : ٨٤٧ ٨٨٠ .

(۱۰) تستخلص الدراسات المستقبلية تنبؤاتها من خلال إما أدوات التحليل الإحصائي لسجلات الواقع المعاش كما في حالة الأنشطة الاقتصادية، أو تحليل مضمون ما ينشر في وسائل الإعلام وما يذكره الخبراء في مقابلات الاستبار المقتن والحر ، أنظر : ناهد صالح (۱۹۸٤) مرجع سبق ذكره ،

(۱۱) تحدث التقنية الحديثة تغييراً في أنماط النشاط البشري ، فقد غير استخدام الحاسبات الآلية - على سبيل المثال - الغلاقات الاجتماعية التي تعد أساس البناء الاجتماعي ، كما يتوقف إسهام هذه التقنية في حل المشكلات الاجتماعية على مدي التغير الذي يحدث في الحياة الاجتماعية أنظر J. Perrolle (1987) op . Cit . P . 47:

(۱۷) لدور الاتصال المباشر وغير المباشر بين المجتمعات في إحداث تغيير في إطار الدلالة ، أنظر مقالي كل من :

E. Stewart (1987) American assumptions and values: Orientation to action (pp. 51-72)

L. Swalay & g. Gisher (1987) Communication orerseas (pp. 166 – 192) in: luce & Smith





طبع بمطابع الدار الغندسية تلغون/فاكس : ٢٥٩٨ ، ٤٥





طور إيضًا للناشر في مجال علم النفس

- ركائز البناء النفسى
- © خلافات المسلمين رؤية نفسية
- أنا والآخر "سيكولوجية العلاقات المتبادلة"
- اكتشف شخصيتك وتعرف على مهاراتك في الحياة والعمل والقيادة
  - ت علم النفس الاجتماعي المعاصر
  - @ من الدراسات النفسية في التراث العربي الإسلامي
    - @ عوامل الصحة النفسية السليمة
    - 🧓 تأهيل ورعاية متحدى الإعاقة

- أ.د. حمدي القرماوي
  - أ.د. عيد المنه
  - أ.د. عيد المنه
  - ا.د. مدحت ایر
  - ا.د. نبیه ایرا،
  - الدا مدحت ابر



Bibliothera Mexandrima

# إبنزاك للطباعة والنشر والتوزيع

۱۲ ش حسین کامل سلیم ـ شقة (۲) ـ هلیویولیس غرب ـ مصر الجدیدة ــ القاهرة ت ، ۱۷۲۷۲۹ ـ هاکس : ۲۷۲۷۲۹ ـ ص.ب : ۵۲۱۲ ـ رمز بریدی ۱۱۷۷۱